تصوير ابو عبد الرحمن الكردي

## 

# 

جمع وترتيب وتصحيح سماحة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام عنا الله عنه رعن والليه وعن جميع المسلمين

الحرو السكادس

#### ويشتمل على:

- ١- مختصر عنوان المجد في تاريخ نجه.
- ٧- عنوان السعد والمجد في أخبار الحجاز ونجد.
  - ٣- مطالع السعود بأخبار الوالي داود.
- ٤- خُالِمِيةُ الْكَالَمِ فَي بِيانَ أُمِرامَ بِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِمِ.

## منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.forumarabia.com

# خرانه

جمع وترتيب وتصحيح سماحة الشيخ

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين

الطبعة الأولى

الجزء السادس

#### ويشتمل على:

١ - مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد

٢- عنوان السعد والمجد في أخبار الحجاز ونجد

٣- مطالع السعود بأخبار الوالى داود

٤- خلاصة الكلام في بيان أمراء بلد الله الحرام



## مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد

اختصار كل من:

المؤلف الشيخ عثمان بن بشر الميخ إبراهيم بن محمد آل عنيق

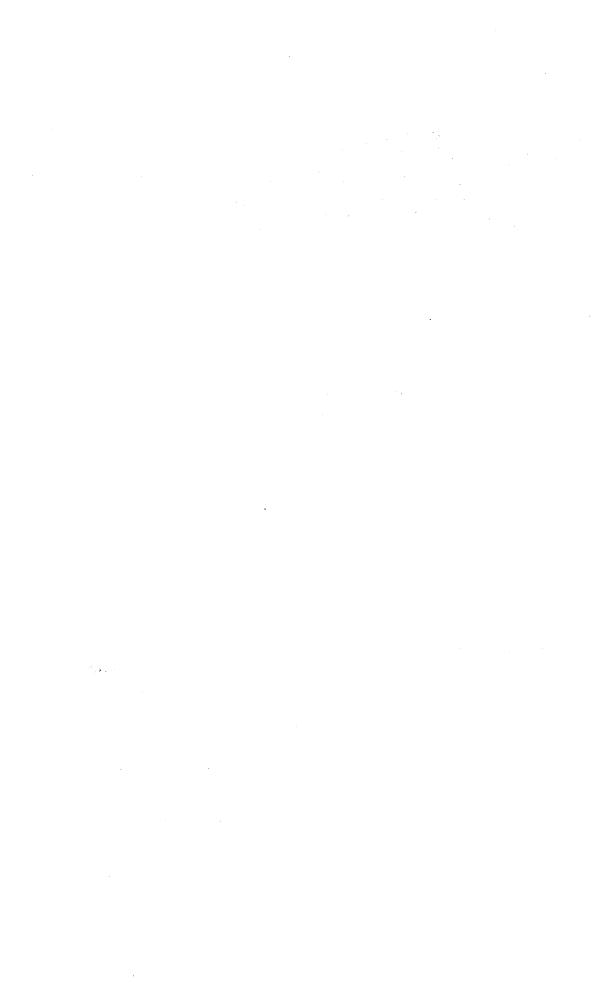

#### ترجمة المؤرخ الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن بشر (١٢١٠هـــ١٢٩٠هـ)

الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن أحمد بن بشر الحرقوصي، وآل حرقوص فخذ من آل عيد أحد بطون بني زيد، وهذا البطن يشمل البواريد والحراقيص وغيرهما، ويتفرع عنهم أفخاذ وعشائر معروفة، وبنو زيد هم من قضاعة أحد الشعوب القحطانية.

فالمترجّم من آل حرقوص ثم من آل عيد ثم من بني زيد القبيلة القضاعية القحطانية، وبنو زيد مفرقون في بلدان نجد إلا أن أصلهم ومرجعهم في شقراء عاصمة بلدان الرشم.

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: (ذكر لي محمد بن عثمان بن بشر ساكن بلد جلاجل عن أبيه أن أقرب من لهم من بني زيد آل معيقل أهل الخرج). اه..

وُلد المترجَم سنة ١٢١٠هـ في بلدة جلاجل، إحدى بلدان مقاطعة سدير، فهي بلده وبلد عشيرته، وقد توفي والده في جلاجل عام ١٢١٥هـ ونشأ فيها وتعلَّم مبادىء الكتابة والقراءة، ثم انتقل إلى الدرعية حوالي سنة ١٢٢٤هـ فتلقى العلم عن علمائها، ومنهم:

- ١ ــ الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأ عليه في صغره
   كتاب التوحيد سنة ١٢٢٤هـ.
  - ٢ \_ الشيخ علي بن يحيى بن ساعد، قاضي الإمام سعود على سدير.
- ٣ ــ الشيخ إبراهيم بن سيف، قاضي الإمام عبد الله بن سعود على الوشم،
   وقاضى الإمام تركى على الرياض.
  - ؟ ... الشيخ عثمان بن منصور، قاضي الإمام فيصل على بلدان سدير.
- الشيخ عبد الكريم بن معيقل، امتنع عن القضاء وولي إمارة ناحية القصيم.
  - ٦ \_ الشيخ غنيم بن سيف، قاضي الإمام سعود على عنيزة.

قرأ على هؤلاء حتى أدرك، ولكن صار اتجاهه إلى التاريخ لا سيما تاريخ نجد، وقد عاش في عبد الدولتين لآل سعود الأولى ثم الثانية التي جددها الإمام تركي، وفي عبد الإمامين تركي وفيصل بانت شهرته، فتوطدت العلاقة بينه وبين هذين الإمامين.

وقد ألَّف كنبًا كثيرة منها:

- ١ كتاب عن الخيل سماء (سبيل في ذكر الخيل)(١).
  - ٢ ــ «الإشارة في معرفة منازل السبع السيارة»

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب منتود، وكم بحث عنه ولم يعثر عليه، إلا أن الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تعليقاته على (السحب الوابلة) قال: وكتابه (سهيل في الخبل) من أنفس الكتب، ذكر فيه خبل آل سعود ونسبتها إلى خبل العرب المشهورة، وخاصة الإمام فيصل بن تركي، وبوجد هذا الكتاب في مكتبة خاصة عند بعض المهتمين بالتراث في مدينة الطائف، ذكر في مجلة علمية في صيف عام ١٣٩٣هـ ولم أتابع ذلك لعدم اهتمامي به آنذاك.

- ٣ \_ بغية الحاسب.
- ٤ \_ الخصائص ومبدأ النقائص في الطنيليين والثقلاء.
  - ٥ \_ فهرس طبقات ابن رجب على حروف المعجم.
- عنوان المجد في تاريخ نجد، وهذا التاريخ هو من أنفس وأجمع وأوثق وأعدل ما صنف من تواريخ نجد.

والأستاذ حمد الجاسر تد أخذ على المترجّم أنه نقل في تاريخه كثيرًا مما ذكره ابن غنام والفاخري في تاريخيهما ومع هذا لم يشر إلى ذلك، إلا أن الأستاذ حمد الجاسر قال عن مؤلفه عنوان المجد: (إن عنوان المجد هو خير كتاب ألّف في موضوعه على ما فيه). اه.

ولكن يذكر الشيخ ابن عيسى أن تاريخ ابن بشر منقول من تاريخ حمد بن لعبون، بل هو بعينه، فالله أعلم بما يقول.

والكتاب طُبع عدة طبعات متداولات، فليس بحاجة إلى أن نصفه للقراء، ومع هذا فإن الدكتور عبد العزيز الخريطر كتب رساله عن تاريخ ابن بشر، وحلَّله وبيَّن ما له وما عليه، إلاّ أن لي كلمة عن الكتاب عنوان المجد:

وهي أنه طبع عدة طبعات، وكلبا تعتمد على الطبعة التي طبعت في المطبعة السلفية في مكة المكرمة على نفقة قتلان ونصيف، والنسخة التي طبعا عليبا جاءتهما من رئيس قضاة مكة المكرمة الشيخ عبد الله بن بليهد، وسألت عنها الذين اطلعوا عليبا هل هي قديمة الخط أم حديثة؟ فقالوا: إنها قديمة، كما يوجد لها نظائر مخطوطات في نجد، ومنبا نسخة عند حفيد ابنه وهو محمد بن عنمان بن أحمد ابن المؤرخ عثمان، ويقيم في مدينة بريدة، مما يؤكد أنها حين الطبع كانت كاملة لم يحذف منها شيء.

ثم عثرت وزارة المعارف على نسخة في المتحف البريطاني في لندن فيها زيادة أخبار لم تذكر في النسخة الأولى، ولكنها ناقصة فكملتها وزارة المعارف من الأولى، وطبعتها وهذه أوفى من التي قبلها.

وقد اطلعت على نسختين خطيتين واحدة كاملة والأخرى مخرومة، وفيبنا زيادات على الطبعات كلها، فالكاملة في الزبير والناقصة بقلم الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى، وختم المؤلف النسخة الكاملة بقوله: (كما ستقف عليه إن شاء الله مفصلاً في الجزء الثالث بعد هذا الكتاب جعله الله خالصًا لوجهه الكريم، قال مؤلفه: وافق الفراغ من تبييض هذا الكتاب في شعبان من شهور عام ١٢٧٠هـ). اهه.

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى في آخر المخطوطة المخرومة: قال مؤلفه عثمان بن عبد الله بن بشر رحمه الله تعالى: (تم الكتاب ويتلوه إن شاء الله دخول سنة ثمان وستين ومثنين وألف، ولم أظفر بحوادث سنة ١٢٦٨ هـ فلا أدري هل هو كتب ذلك أم لا؟.

رقد قبل: إن ابن بشر المذكور ابتدأ يكتب ذلك، لكنه لم يبيضه، بل ترك المسودة وتوفي ولم يظهرها للناس). اهـ. كلام ابن عبسى.

#### ميختصرات عنوان المجد:

- ١ اختصره الشيخ محمد بن مانع وسليمان الدخيل حينما كانا مقيمين
   ببغداد، وطبع الجزء الأول منه.
- ۲ \_ اختصره الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الجبار بن موسى بن عتيق
   فتال في مختصره: (إن الفقير إلى رحمة ربه انقدير إبراهيم بن
   محمد بن عبد الجبار بن موسى بن عتيق نظر في كتاب المصنف

عثمان بن عبد الله بن بشر فأراد أن ينتقي منه طرفًا اختصارًا، ويزيد به مختصر المصنف ما لم يذكر فيه، وأن يجعل ما أراد ذكره من أوائل بعض السنين السابقة قبل سني هذا الكتاب متحدة متوالية، وهي التي نبه عليها المؤلف بقوله سابقة). اه.

٣ \_ مختصر للمؤلف، ولكنه لم يشر في المقدمة إلى أنه أراد الاختصار، وإنما الناسخ قال في آخر ما وجد منه بعد وفاة الإمام سعود: (وهذا آخر ما وجدت من مختصر المصنف عثمان بن عبد الله بن بشر الذي اختصره من كتابه الذي سماه: عنوان المجد في تاريخ نجد). اهـ.

#### وفاته:

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: (وفي التاسع عشر من جمادى الآخرة عام ١٢٩٠ هـ توفي الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن أحمد بن بشر في بلد جلاجل، رحمه الله تعالى). اهـ.

#### عقبه:

تقدم أن الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن أحمد بن بشر مقره ومقر أسرته بلدة جلاجل، ويوجد له أخ يقيم في العراق، صاحب ثراء، وله عقار في البصرة، والزبير، فتوفي ولم يخلف وارثًا سوى أخيه الشيخ عثمان المؤرخ، فذهب إلى تلك العقارات في البصرة والزبير ابناه عبد المحسن وناصر، وسكنا بلد الزبير، وتوفي عبد المحسن في الزبير عام ١٣٢٥هـ، وخلف ابنين هما: عثمان ويوسف، وتوفيا هناك، ولهما أبناء وأحفاد بعضهم هناك وبعضهم جاء إلى الرياض وسكن فيها.

كما أن للشيخ عثمان ابنًا آخر هو أحمد، ولأحمد ابنان هما عبد الله وعثمان.

فأما عبد الله فله أبناء يقيمون الآن في (عين ابن فهيد) من قرى الأسياح (النباج).

وأما عثمان فهو طالب علم، وله قصائد يقولها في مناسبات من رثاء عالم أو صديق إلا أنه شعر ضعيف، وقد ولي القضاء في الأجفر ثم في قرى الأسياح، وتوفي سنة ١٣٦٧هـ وله أبناء أربعة أشهرهم الشيخ عبد الله عضو محكمة التمييز في الرياض، والأستاذ محمد، وعندهم تاريخ جدهم مخطوط: ولكنه لا يزيد عن الطبعة الأولى طبعة قتلان ونصيف، فليس فيبا زيادة فائدة.

وأبناء عثمان بن أحمد يقيمون في عين ابن فهيد مع أبناء عميم عبد الله بن أحمد الذي تقدم، رحم الله الشيخ عثمان وبارك في ذريته.

# وقد طلبت من فضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان بن بشر أن يفيدني عن أحوال وأخبار أسرته (آل بشر) منذ عهد المؤرخ الشيخ عثمان بن بشر صاحب التاريخ (عنوان المحد) فأجابني مشكورًا بهذه الفائدة التي فيها التنصيل الكافي والشرح الوافي عن هذه الأسرة العلمية الكريمة، فأوردها بنصها لتمام الفائدة عن الشيخ المؤرخ عثمان بن بشر، رحمه الله .

والشيخ عبد الله حينما أفادني كان رئيس محكمة مدينة عنيزة، والآن هو أحد أعضاء محكمة التمييز لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وإلى القراء الأفاضل نص خطاب فضيلته:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سبق أن طلبتم منا بعض المعلومات عن جدنا الشيخ أحمد بن

عثمان بن عبد الله البشر، وتلبية لطلبكم أفيد فضيلتكم أن للجد صاحب «عنوان المجد في تاريخ نجد» الشيخ عثمان بن عبد الله بن أحمد البشر له أربعة أبناء، وهم عبد المحسن وناصر وأحمد ومحمد.

وكان له أخ قد انتقل من نجد إلى جهة البصرة والزبير كعادة أهل نجد سابقًا ورزقه الله، وصار له أملاك عقارية ونخيل، ثم توفي ولم يخلف ذرية، وورث أخسره الشيخ عنسان بن عبد الله، وفي بعض السنيسن ارتحل عبد المحسن وناصر أبناء الشيخ عنمان المذكور من عند أبيهما في جلاجل قاصدين البصرة التي فيها عقارات والدهم الموروثة من أخيه، وسكنا بلدة الزبير وصارا من جملة سكانها، وهذا والله أعلم أنه قبل عام ١٢٨٠هـ ألف ومنتين وثمانين، وبقيا هناك حتى توفيا، ولا زال بقايا ذريتهما في بلدة الزبير حتى الآن، وأكثرهم عادوا إلى نجد، ويوجدون الآن في مدينة الرياض.

أما جدنا أحمد ابن الشيخ عثمان فقد سافر من عند والده في جلاجل عام ألف ومثنين وواحد وثمانين تقريبًا ١٢٨١هـ مريدًا اللحاق بأخويه عبد المحسن وناصر حسب ما نمى إلينا وكان سفره عن طريق القصيم.

وبعد وصوله إلى قرية التنومة عاصمة الأسياح قديمًا طلب منه أمير التنومة ابن فهيد، ويظهر أن اسمه عبد العزيز أو عبد الله أن يكون إمامًا لهم حينما سمع تلاوته للقرآن وأعجبه صوته، فوافق على ذلك، وأعلمه أنه لا يرغب الذهاب إلى العراق.

ولمَّا عمرت عين ابن فهيد التي هي عاصمة الأسياح حاليًا انتقل إليها، رصار إمامًا وخطيبًا للمسجد الجامع فيها ومعلمًا حتى توفي سنة ١٣٤٠هـ رحمه الله. أما الابن الرابع لشيخ عثمان بن عبد الله الذي هو محمد، فبقي لدى والده الشيخ عثمان المؤرخ حتى توفي والده عام ١٢٩٠هـ وبعد وفاة رالده النحق بإخوانه الذين في الزبير، وذريته الآن في الكويت أهل محلات وبيع وشراء.

كسا نحيطكم علمًا أن آل البشر بعد انتقالهم من بلد شقراء سكنوا بلدة عودة سدير، وتملكوا هناك، ومن عودة سدير إلى بلدة جلاجل في سدير، بدليل أن الشيخ المؤرخ عثمان ذكر في وصيته أنه نقل أوقاف أجداده من عودة سدير إلى جلاجل، ويزجد الآن ملك ونخيل بعودة سدير يسمى ملك البشر.

أما الوالد رحمه الله الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان المؤرخ، فقد حبب إليه طلب العلم في صغره، وحفظ القرآن عن ظهر قلب، ورحل إلى مدينة الرياض لطلب العلم، والظاهر أنه قرأ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله أقل من سنة، ثم عاد إلى والده بالأسياح بناءً على طلب والده بعد ما استشار الشيخ عبد الله رحمه الله، وأشار عليه بتلبية طلب والده، ثم رحل إلى الشيخ صالح بن سالم بن بنيان رحمه الله في حائل، وذلك والله أعلم أنه في حدود عام ١٣٣٠ هـ تقريبًا.

ثم صارت قراءته على الشيخين الفاضلين عبد الله وعمر ابني الشيخ محمد بن سليم، حتى تعين في بلدة الأجفر في منطقة حائل سنة ١٣٤١هـ إمامًا ومعلمًا وخطيبًا للجامع لديهم، وكذلك كان يقضي بينهم، وذلك بأمر الشيخ عبد الله بن سليم رحمه الله، وأمير بريدة آنذاك عبد العزيز بن مناعد بن جلوي رحمه الله.

أخلاقه وسيرته رحمه الله:

كان رحمه الله يتخلِّق بالأخلاق الفاضلة، ويترفع عن الأخلاق الرديثة، وكان يحب العلم وأهله، ويحزن لموت العلماء، ويتأثر غاية التأثر، وكان لا يتكلم إلاَّ بخير، ويبغض الغيبة والنميمة وأهلها، ويحب الإصلاح بين المتشاقين، ويبذل غاية جهده في ذلك.

وكان لا يتوم من المنجلس الذي هو فيه إلَّا بعد قراءة كتاب من كتب أهل العلم ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، فإن لم يكن معه كتاب قرأ آيات من القرآن.

وكان له هيبة ووقار عند مجالسيه، مع لين أخلاقه ودماثتها. وكان رحمه الله أمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، ويحب الضعيف ويساعده بما يتدر عليه.

وكان رحمه الله زاهدًا ورعًا متعفَّا.

وفي بعض السنين أرسل له الملك سعود رحمه الله ــ لما كان ولي ﴿ عهد ــ عادته السنوية، فوجد معها زيادة مائة وخمسين ريال، فكتب لولي العهد يخبره أنه وجد مانة وخمسين ريال زيادة على عادته السنوية، فكتب لم سعود رحمه الله أن هذا حصل خطأ، وسامحين لك فيه.

وكان رحمه الله يقرأ كل ليلة آخز الليل أربعة أجزاء من القرآن في قيام الليل، ويصلي إحدى عشرة ركعة حضرًا وسفرًا حتى توفاه الله، ولا يخرج بعد صلاة الفجر من المسجد حتى يصلي صلاة الضحي، ويصوم من كل شهر ثلاثة أيام دوامًا، وستة أيام من شوال دوامًا، وتسع ذي الحجة دوامًا ما لم يكن حاجًا، وعاشر محرم مع يوم قبله أو بعده.

وكان له عدة تلاميذ، منهم: عنيل بن جزاع الشمري، وكان عقيل فرضيًا، ومنهم: سويلم بن مناع الشمري، ومنهم: الشيخ عبيد بن ثنيان الشمري، الذي تولى عدة مناصب قضائية، ومنهم: عبد المحسن بن مطير الشمري، الذي تولى عدة مناصب قضائية حاليًا، ومنهم: صائل بن عليف الشمري، ومنهم عبد الوهاب بن مهيزل الشمري، ومنهم: شامي الرزني الشمري، ومنهم: واضي بن عناب الشمري، ومنهم: فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي أحد أثمة الحرم النكي، قرأ عليه القرآن، ومنهم: سعود بن سلمان الشمري، ومنهم: فهيد بن فهد النهيد، وزيد بن محمد الرعوجي الفهيد، ومنهم: إبراهيم بن عبد العزيز الجاسر وغيرهم.

وكانت وفاته رحمه الله آخر شهر ذي الحجة عام ١٣٦٧ هـ بعد مرجعه من الحج حيث أصيب في مرض رهو في مكة المكرمة.

هذا ما تيسر تحريره، قاله وأملاه الفقير إلى عنو ربه تعالى عبد الله بن عثمان البشر، وكتبه من إملانه عبد الله بن منصور الجطيلي تحريرًا في اليوم الثامن عشر من شير ذي القعدة لعام ١٤٠٩ هـ وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد الله بن عثمان البشر

#### ترجمة المؤرخ

#### الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الجبار بن عنيق (كان حيًا سنة ١٢٨٣هـ)

الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الجبار بن موسى بن عنيق \_ تصغير عناق \_ وأسرة آل عنيق من آل عسكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب، فهم من آل عساكر ثم من آل محمد الذين هم أحد بطني قبيلة الوهبة من بني حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم.

هذا نسبهم، وظهر منهم طائعة من العلماء، منهم النقيه الشيخ مدد بن عبد الله بن عنين، وقد رأيت له إجابات سديدة على أجوبة فقهية عديدة.

أما بالدهم فكانت أشيقر، موطن الوهبة عامة، ثم انتقلت أسرة المترجّم إلى بلد التُّويّم، أحد بلدان سدير، فؤلد فيه، وتعلَّم فيه مبادىء العلوم، ثم شرع في طلب العلم، حتى عُدّ من أهله، وصار إمام جامع بلد التويم، وقد اختصر (عنوان المجد في تاريخ نجد)، وسأنقل هنا مقدمة مختصره لنظهر صفة عمله فيه، قال:

ثم إن الفقير إبراهيم بن محمد بن عبد الجبار بن موسى بن عنيّ نظر في الكتاب الذي صنفه عثمان بن بشر، وأراد أن ينتقي منه طرفًا اختصارًا

يزين به مختصر المصنف مما لم يذكره فيه، وأن يجعل ما أراد ذكره من أوائل بعض السنين السابقة قبل سني هذا الكتاب متحدة متوالية، وهي التي نبه المصنف عليها بتوله \_ سابقة \_). اهـ. كلامه.

قلت: إلا أن ما اطلعت عليه من هذا المختصر انتهى بنهاية عام ١٢٢٧ هـ، ثم قفز بحادثة واحدة وقعت عام ١٢٨٣ هـ، ومن المعلوم أنه لم يصل إليها ابن بشر في كتابه الذي بين أيدينا، والمختصر لم يختم بما يدل على نهايته.

رببذا نعرف أن المترجم كان على قيد الحياة حتى عام ١٢٨٣ هـ، ولا أعلم كم عاش بعدها. رحمه الله تعالى.

# # ## ##

274

### بنـــــــواللهُ التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهُ التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهُ

#### المقدمة

هذا التاريخ هو مختصر من تاريخ الشيخ عثمان بن بشر "عنوان المجد في تاريخ نجد".

وهو مختصر، وإن لم يأتِ بشيء جديد عن الأصل، فنحن ننشره إكمالاً لحلقة ما نعثر عليه من تواريخ نجد على أي صفة وُجِدت.

وصاحبا هذا المختصر لكل منهما ترجمة في «علماء نجد» وفيها بعض الإشارة إلى هذا المختصر، وما يحتوي عليه، والله الموفق.

المحتق عَبداً لَيْمِيْنِ البَام



#### بنسرالله الخزالي

#### أول النُّخطبة المقدمة من أول العنوان

الحمد شه معز من أطاعه، ومذل من عصاه، الذي أرسل رسوله بالنيدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على رغم من عاداه، الذي جعل ليذه الأمة من يجدد لها دينها، ويحيي سنة نبيها، فينفذ الحق ويرعاه، ويجلي عن دينه درن الشرك والبدع المضلة ويحماه، ويقرر له التوحيد وكلمة لا إلك إلا الله، فهو أول ما تدعوا إليه الأنبياء أممهم ولا تدعوا إلى شيء قبله سواد، ولأجله أنزل الله تعالى: ﴿ فَاَقَنُلُوا ٱلمُنْرِكِينَ ﴾ ﴿ ٱلّذِينَ عَامَنُوا وَحَاجُرُوا وَحَاجُرُوا .

وأشهد أن لا إلى إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه، ولا نعبد إلا إيًاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل به عقد النبوة، فلا نبي بعده، فطوبي لمن والاه وتولاه.

اللَّهِم صلَّ على سيدنا محمد وآله وأصحابه، الذين جاهدوا في الله حق جياده وكان هواهم تبعًا لهداه.

وبعد: فالنفوس لم تزل تتشوق لأخبار الماضين، وتنشوق لأقوال الولاة المتقدمين والمتأخرين، ولم يزل أهل العلم يؤرخون وقايع الملوك وأخبارهم، ويبحثون أيامهم وأعصارهم.

قال ابن الجوزي: قال الشعبي: لما أهبط الله آدم من الجنة وانتشر ولده، أرّخ بنوه من هبوط آدم، فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحًا عليه السلام، فأرخوا من مبعث نوح، حتى كان الغرق، وكان التاريخ من الطوفان إلى إبراهيم عليه السلام، فلما أكثر ولد إبراهيم افترقوا، فأرخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف عليه السلام، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى، ومن مبعث يوسف إلى مبعث عيسى، ومن مبعث عيسى إلى ملك سليمان، ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى، ومن مبعث عيسى إلى مبعث رسول الله بينيخ.

وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت، ومن بنيان البيت تفرقت مهد، وكانت للعرب أيام وأعلام يعدون منها، ثم أرخوا من موت كعب بن نؤي إلى عام الفيل.

وكان التاريخ من الغيل، حتى أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهجرة، وإنما أرخ بعد سبعة عشر سنة من مُناجَر رسول الله رَبِيِّ وذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ! قال فجمع عمر الناس للمشورة، نقال بعضهم: أرخ لمبعث رسول الله رَبِيِّة، وقال بعضهم: أرخ لمبعث رسول الله وقال بعضهم: أرخ لمباجر رسول الله وقال بعضهم. أرخ لمباجر رسول الله وقال بين الحق والباطل.

وقال مرعي بن يوسف في تاريخه: ثم قالوا ... يعني الصحابة ... : بأي شيء نبذأ فنصيره أول السنة؟ فقال بعضهم: رجب، وبعض قال: رمضان، وبعض قال: ذي الحجة، وبعض قال: الشير الذي خرج فيه من مكة، وبعض قال: الشهر الذي قدم فيه المدينة، وقال عثمان رضي الله عنه: أرخوا من المحرم أول السنة، وهي شهر محرم، وأول الشهور في العدة، ومنصر ف الناس من الحج، فأجمعوا على ذلك.

ثم إن هذا الدين الذي من الله به على أهل نجد آخر هذا الزمان بعد ما كثر فيهم الجهل والضلال، والظلم والجور والقتال، فجمعهم الله تعالى بعد النرقة، وأعزهم بعد الذلة، وأغناهم بعد السبلة، وجعلهم إخوانًا، فأمنت به السبل، وحيت السنة، واستنار التوحيد بعدما خفا ودرس، وزال الشرك بعدما رسى في البلاد وغرس، وطفت نيران الظلم والفتن، ورفعت مواد النساد والمحن، ونشر راية الجهاد على أهل الجوز والعناد، وكان فعلهم ذلك من يقول الشيء كن فيكون ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرَ أَنَ وَلَا الذِّرَنَى يَرِينُهَا عِبَادِي الصَّهَا لَهُ وَلَقَدْ اللهُ عَلَى اللهُ الذِّكِرَ أَنَ

وذلك بسب من عمت بركة علمه العباد، وشيد منار الشريعة في البلاد، وقدوة الموحدين، وبقية المجتبدين، وناصر سيد المرسلين، شيخ مشايخنا المتقدمين، الشيخ الأجل، والكيف الأظل، محمد بن عبد الوهاب، أحله الله تعالى فسيح جنانه، وتغمده برحمته ورضوانه، فأواه بأن جعل عز الإسلام على يديه، وجاد بنفسه وما لديه، ولم يخش لوم اللائمين، ولا كيد الأعداء المحاربين محمد بن سعود وبنوه، ومن ساعدهم على ذلك وذووه، خلد ملكهم مدى الزمان، وأبقاه في صالح عقبيم ما بقي النقلان، فشمر في نصرة الإسلام بالجهاد، وبذل الجد والجهد والاجتهاد، فتام في عداوته الأكابر والأصاغر، وجروا عليه المدافع والقنابر، فلم يثن عزمه ما فعل المبطون، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.

ثم إن ننسي لم تزل تتوق لمعرفة وقايعهم وأحوالهم، وصفة جيوشهم العرمرمية وقتالهم، فإنهم هم الملوك الذين حازوا فضائل المفاخر، وذل لهيبتهم كل عنيد من باد وحاضر، ملؤوا هذه الجزيرة بإدمان سيف قهرهم، كما ملؤوها بسيل عدلهم وبرهم، واستبشرت بهم الحرمان الشريفان،

صورة المخطوطة

7 &

حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»، فهدموه وأعدموه، وقرروا التوحيد في تبالة وبينوه.

فحقيق من هذه حالهم وفعالهم، أن يتشرف القرطاس بها والمداد، وأن تنشر فضائلهم في البلاد بين العباد.

واعلم أن أهل نجد وعلماءهم القديمين والحديثين لم يكن لهم عناية بتاريخ أوطانهم، ولا من بناها ولا ما حدث فيها وسار إليها إلا نوادر يكتبها بعض علمائهم هي عنها أغنى لأنهم إذا ذكروا قتالاً أو حادثة قالوا: في هذه المسنة جرت الواقعة الفلانية، ولا يذكرون صفتها ولا موضعها، ونحن نعلم أن من زمن آدم إلى اليوم كله قتال، لكن نريد أن نعلم المحقيقة والسبب وما يقع فيها من الغرايب والعجاب، وكل ذلك في تاريخهم معدوم.

نم إني أردت أن أجمع مجموعًا في وقايع آل سعود وأنمتهم وأخبارهم، ولا وجدت من يخبرني عنها أخبارًا صدقًا، ولا متقنًا لها لا يقول إلا حتًّا، والكذب آخر هذا الزمان غلب على الناس، فلا تتجاسر أن تكتب كل ما نتلوه في القرطاس، لأننا وجدناهم إذا سمعوا قولاً ونقلوه من موضع إلى موضع زادوه ونقصوه، واختلاق الكذب عليهم أغلب، وذهبوا فيه كل مذهب، فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل.

وإني تتبعت من أرخ أيامهم، فلم أجد من يشفي الغليل، ولا وجدت تصريحًا لبيان الوقايع ومواضيعها يتداوى به العليل، إلا أنني وجدت لمحمد بن علي بن سلوم الفرضي الحنبلي إشارات لطيفة في تتابع السنين، ورسم وقايع كل سنة بما لا يفيد، ولا يحقق تحقيقها للوقايع ومواضيعها، ينتفع به المستفيد.

بلغ في ترسماته إلى قرب موت عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم وجدت أيضًا ترسيمات لغيره أحسن من رسمه، متصلة به.

فلما ظفرت بالسنين ومعرفة الوقايع فيها، استخرت الله تعالى في وضع هذا المعجموع، وأخذت صفة الوقايع والمواضيع من أفواه رجال شاهدوها، وما لم يدركوه منها فعن من شاهدها نقلوها، وبذلت جهدًا في تحري الصدق، ولم أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق، من قول ثقة يغلب على الظن صدق عن صفة الوقايع ومواضيعها وغير ذلك.

فمن وجد في كتابي هذا زيادة أو نقصانًا، أو تقدمًا أو تأخرًا، فليعلم الواقف عليه أني لم أتعمد الكذب فيه، وإنما هو مما نقل لي والعهدة على ناقليه، وأثبت في كتابي هذا بعض الحوادث التي لا تختص بنجد، لأنها ربما يحتاج إليها بعض من يقف عليها.

واعلم أن بعض من سبق من علماء نجد أرخوا تاريخات، ورسموا ترسيمات، قصروا فيها عن المطلوب، ولكن لا تخلوا من فائدة في معرفة بعض الحوادث وسنين الجدب والخصب، ومعرفة اختلاف أهل نجد وافتراقهم قبل ظهور هذا الدين، ومعرفة نعمته بعد ذلك وما جاء في ضمنه، وهي قبل كتابي هذا متصلة به، فلا رأيت أن أتركها ولا أبدأ بها هذا الكتاب، لأن السنين التي بعدها هي التي لأجلها وضع الكتاب، ووقع عليها الخطاب، وتطاولت لها الأعناق، وكثر البحث عنها والاشتياق.

فيي أحق بالنقديم لفضايا وفضل أهلها، ولكونها من السنين المباركة على أهل نجد في دينهم واتساعهم في معايشهم وأسفارهم وحجهم، وإذلالهم لعدوهم وقهرهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.

فأردت أن أدخل السنين السابقة بين سنين هذا الكتاب فتكون فيه متتابعة، كل سنة سابقة تحت كل سنة لاحقة، والعلامة عليها قولي: سابقة، ليحصل في الكتاب فائدة التقدم والتأخر، وسميته: «عنوان المجد في تاريخ نجد».

فأسأل الله الذي لا إلله إلا هو أن يلهمنا صدق القول، وأن يوفقنا لمتابعة هدي الرسول رضي وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم أسأل من وجد في كتابي هذا خللاً أن يتجاوز عن زللي فيه، فمن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته وتجاوز عن مساويه.

ثم ذكر أول بدوً أمر الشيخ ورحلاته ومشايخه ونزوله العينية والدرعية الى أن قال: ولما هاجر من هاجر إلى الدرعية واستوطنوها، كانوا في أضيق عيش وأشد حاجة، وابتلو أشد بلاء، فكانوا في الليل يأخذون الأجرة ويحترفون، وفي النهار يجلسون عند الشيخ في درس الحديث والمذاكرة، وأهل الدرعية حينند في غاية الضعف وضيق المؤنة، ولكن كما قال على نعبد الله بن عباس: "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا".

ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك في زمن سعود رحمه الله تعالى، وما فيه أهلبا من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب والفضة الذي لا يوجد مثله، والخيل والجياد والنجايب العمانيات والملابس الفاخرة، وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز عن عده اللسان، ويكل عن حصره الجنان والبنان.

ولقد نظرت إلى موسمها يومًا في مكان مرتفع ــ وهو في الموضع المعروف بالباظن بين منازلها الغربية التي فيها آل سعود المعروفة بالطريف

ومنازلها الشرقية المعروفة بالبحيرى، والتي فيها أبناء الشيخ ــ ورأيت موسم الرجال في جانب، وموسم النساء في جانب، وموسم اللحم في جانب، وما بين ذلك من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام، والبيع والشراء، والأخذ والعطاء، وغير ذلك، وهو مد البصر، لا تسمع فيه إلا كدوي النحل من الفجاج، وقول بعت وشريت، والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي.

وفيها من الهدم (١) والقُماش والسلاح ما لا يعرف ولا يوصف، فسبحان من لا يزول ملكه، وسيأتي طرف من ذلك عند هدم الدرعية إن شاء الله تعالى رجعنا إلى ما نحن فيه.

ولمنا استوطن الشيخ الدرعية، وكانوا في غاية الجهالة وما وتعوا فيه من الشوك الأكبر والأصغر، والتهاون بالصلوات والزكاة، ورفض شعائر الإسلام، فتخولهم الشيخ بالأمر بالمعروف والنهي عن المسكر، ثم أمرهم بتعلم لا إلك إلا الله، وأنها نفي وإثبات، فلا إله، فنفى جميع المعبودات، وإلا الله تثبت العبادة له وحد، لا شريك له.

نم أمرهم بتعلم ثلاثة أصول، وهي: معرفة الله تعالى بآياته ومخلوقاته الدائة على ربوبيته وإلنبيته، كالشمس والقمر والنجوم والليل والنبار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما عليها من الأدلة من القرآن ومعرفة الإسلام وأنه تسليم الأمر معه وهو الانقياد لأمر الله والانزجار عن مناهيه أركانه التي بني عليها من الأدلة من القرآن ومعرفة النبي بيني واسمه ونسبه ومبعثه وهجرته، ومعرفة أول ما دعا إليه، وهي لا إلله إلا الله، ثم معرفة البعث، وأن من أنكره أو شك فيه، فهو كافر وما على ذلك من الأدلة معرفة البعث، وأن من أنكره أو شك فيه، فهو كافر وما على ذلك من الأدلة

<sup>(</sup>١) الملابس الجاهزة.

من القرآن، ومعرفة دين محمد ﷺ وأصحابه، وهو التوحيد، ودين أبى جهل وأتباعه وهو الشرك بالله.

فلما استقر في قلوبهم معرفة التوحيد بعد الجهالة، وأشرب في قلوبهم محبة الشيخ، وأحبوا المهاجرين وأودهم.

ثم إن الشيخ كاتب أهل البلدان بذلك ورؤساءهم وقضاتهم ومدعي العلم منهم، فمنهم من قبل واتبع الحق، ومنهم من اتخذه سخريًا واستهزؤوا به، ونسبوه إلى الجهل وعدم المعرفة، ومنهم من نسبه إلى السحر، ومنهم من رماه بأشياء هو منها بريء، وحاشاه عما يقوله الكاذبون. ولكن يريدون أن يصدوا بها الناس عنه، وقد رمى المشركون سيد ولد آدم بي بأعظم من ذلك.

ثم أمر الشيخ بالجهاد وحضهم عليه، فامتثلوا، فأول جيش غزا سبع ركايب، فلما ركبوها وأعجلت بهم النجايب في سيرها سقطوا من أكوارها، لأنهم لم يعتادوا ركوبها، فأغاروا، أظنه على بعض الأعراب، فغنموا ورجعوا سالمين، وكان الشيخ رحمه الله تعالى لمها هاجر إليه المهاجرون يتحمل الدين الكثير في ذمته لمؤنتهم وما يحتاجون إليه، وفي حوافج الناس وجوايز الوفود إليه من أهل البلدان والبوادي، ذكر لي أنه حين فتح الرياض وفي ذمته أربعون ألف محمدية فقضاها من غنايمها.

وكان لا يمسك على درهم ولا دينار، وما أتى إليه من الأخماس والزكوات يفرقه في أوانه، وكان يعطي العطاء الجزيل، بحيث إنه يبب خمس الغنيمة لاثنين أو ثلاثة، فكانت الأخماس والزكوات وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها تدفع إليه بيده يضعها حيث بشاء، ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئًا إلاً عن أمره.

بيده الحل والعقد والأخذ والإعطاء، والتقديم والتأخير، ولا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد وابنه عبد العزيز إلاً عن قوله ورأيه.

فلما فتح الرياض عليهم، واتسعت ناحية الإسلام، وأمنت السبل، وانقاد كل صعب من باد وحاضر، جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز، وفوض أمور المسلمين وبيت المال إليه، وانسلخ منها، ولزم العبادة وتعليم العلم، ولكن ما يقطع عبد العزيز أمرًا ولا ينفذه إلاً بإذنه.

آخر المقدمة وبأمر الشيخ، ثم ذكر السنين والغزوات فيها، وبدأ بالسنة التي نزل بها الشيخ الدرعية، وهي سنة ثمان وخسمين وماية وألف وقال:

\* \* \*

.

#### بنسر ألتؤالة فإلتحار

في سنة ١٢٠٦ه «السادسة ومانتين وألف»: في هذه السنة توفي شيخ الإسلام، مفيد الأنام، قامع المبتدعين، مشيد أعلام الدين، مقرر دلايل البراهين، محيي معالم الدين بعد دروسها، ومظهر آيات التوحيد بعد أفول أقمارها و . . . (١) الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن محمد بن علوي بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن

كان الشيخ رحمه الله كثير الذكر، قبل ما يغتر لسانه من قول: مبحان الله، والحمد لله، ولا إلئه إلا الله، والله أكبر، وكان إذا جلس الناس ينتظرونه، يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتبليل والتكبير، وكان عطاؤه عطاء من وثق بالله، لا يخشى الفقر، بحيث إنه يهب الزكاة والغنمية في موضع واحد، لا يقوم ومعه منها شيء، ويتحمل الدين الكبير لأضيافه وسائله والوافدين إليه وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها اتفقت لغيره من العلماء

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

والرؤساء وغيرهم، وهذا شيء وضعه الله له في القلوب، وإلا ما علمنا أحدًا ألين ولا أخفض جانبًا منه لطالب علم، أو سائل، أو ذي حاجة، أو مقتبس فايدة.

وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والنته وغيرها، وانتفع الناس بعلمه، وكان في بيت علم في آبائه وأعمامه وبني أعمامه، واتصل العلم في بنيه وبني بنيه.

كان سليمان بن علي جده عالم نجد في زمانه له اليد الطولى في العلم، وانتبت إليه الرياسة في نجد، وضربت إليه آباط الإبل. صنّف ودرّس وأفتى، سبقت ترجمته في سابقة سنة تسع وسبعين وماية ألف. ومعرفتي من أبناء سليمان بعبد الوهاب وإبراهيم، فأما إبراهيم فكان عالمًا فقينًا له معرفة في الفقه وغيره، وابنه عبد الرحمن بن إبراهيم عالمًا فقينًا كانبًا، وأما عبد الوهاب فكان عالمًا فقيفًا قاضيًا في بلد العينية، ثم في بلد كانبًا، وأما عبد الوهاب فكان عالمًا فقيفًا قاضيًا في بلد العينية، ثم في بلد حريسلا، وذلك في أوله القرن الثاني عشر، وله معرفة في الفقه وغيره، ورأيت له سؤالات وجوابات. وابناه محمد وسليمان، فأما سليمان فكان ورأيت له سؤالات وجوابات. وابناه محمد وسليمان، فأما سليمان فكان وعبد الله وأصبا المثل بالعبادة وعبد العزيز، وكان ليما معرفة في العلم ويضرب بهما المثل بالعبادة والورع.

وأما محمد فهو شيخ الإسلام، والحبر الهمام الذي عمت بركة عمله الأنام، فنصر السنة وعظمت به من الله المعد بعد ما كان الإسلام غريبًا، فقام بهذا الدين ولم يكن في البلاد إلاّ اسمه، وانتشر في الآفاق. فكل امرء أخذ منه حظه وقسمه.

وبعث العمال لقبض الزكاة، وخرص الثمار بعد أن كانوا قبل ذلك يسمون عند الناس مكّاسًا وعشارًا، ونشرت راية الجهاد بعد أن كانت فتنًا وقتالاً، وعرف النوحيد الصغير والكبير بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص، واجتمع الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومعاني قراءتها. وتعلمها الصغير والكبير، والقاري والأمي، بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص.

وانتفع بعلمه أهل الآفاق، لأنهم يسألون ما يأمر به وينهى عنه، نبقال: يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ويقال لهم: إن أهل نجد يمقتونكم بذلك، فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أرامره ونواهيه.

وهدم السلمون ببركة علمه جميع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور وغيرها، من جميع المواضع الشركية في أقاصي الأقطار من الحرمين، واليمن، وتباء، وعمان، والأحساء، ونجد وغير ذلك، حتى لا تجد في جميع شملته ولاية المسلمين الأصغر، فضلاً عن غيره حاثنا الريا، الذي قال فيه النبي بَيْنِيْ إنه أخف من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل.

وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح، أو بين العشائين عن معرفة ثلاثة أصول: وهي معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة أركانه، وما ورد عليها من الأدلة من المترآن، ومعرفة محمد تَنَيْخ ونسبه ومبعثه وهجرته، وأول ما دعا إليه، وهي لا إله إلا الله، ومعرفة معناها، والبعث بعد الموت، وشروط الصلاة

وأركانها وواجبانها، وفروض الوضوء ونواقضه، وما يتبع ذلك من تحقيق النتوحيد من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلاً لله، كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة وغير ذلك، وقد سبق طرف من ذلك.

وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر، وأشير من أن تذكر، ولو بسطت القول فيها لاتسع لأسفار، ولكن هذه قطرة من بحر فضائله على وجه الاختصار، وكفى شرفًا ما حصل بسببه من إزالة البدع واجتماع المسلمين وتقويم الجماعات والجمع، وتجديد الدين بعد دروسه، وقلع أصول الشرك بعد غروسه.

وكان رحمه الله تعالى هو الذي يجيز الجيوش ويبعث السرايا، ويكاتب أهل البلدان ويكاتبونه والوفود إليه والضيوف عنده والداخل والمخارج من عنده، فلم يزل مجاهدًا حتى أذعنوا أهل نجد وتابعوا، وعمل فيبا بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبايعوا فعمرت نجد بعد خرابها، وصلحت بعد فسادها، ونال الفخر والملك من آواه، وصاروا ملوكًا بعد الذل والتفرق والفتال، وهكذا كل من نصر الشريعة من قديم الزمان وحديثه أن الله يظهره على أعداه، ويجعله مالكًا لمن عاداه، ولقد أحسن القائل، وهو الشيخ العلامة حسين بن غنام الأحسائي من قصيدة في الشيخ رحمه الله:

وجَرَّت به نجد ذيول افتخارها وحت لها بالألمعي ترفيع وسنأتي بالقصيدة بتمامها آخر الترجمة إن شاء الله، وكان رحمه الله كثيرًا ما يتمثل بثلاثة هذه الأبيات:

بأيّ لـــان أشكــر الله إنــه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكر

حباني الإسلام فضلاً ونعمة على ربان بفضل الله نور البصائر والنعمة العظمى اعتقاد بن حنبل عليها اعتقادي يوم كشف السرائر

صنف رحمه الله تعالى مصنفات عديدة ومسائل مفيدة في أصل الإسلام وتقرير التوحيد، فمنها «كتاب التوحيد» ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن وأجاد وأبلغ الغاية والمراد، وكلامه على القرآن أكثر من مجلد، أتى فيه بالعجب العجاب، من تقرير التوحيد ومعرفة الشرك، وكل آية وقصة يأتي عليها بعدة مسائل، حتى أتى في قصة موسى والخضر في سورة الكهف بقريب ماية مسألة.

صنف كتاب "كشف الشبهات، وكتاب "الكباير والمسايل التي خالف فيها رسول الله تَنْ أهل الجاهلية»، أكثر من ماية مسألة، وصنف غير ذلك عدد نسخ وأوراق وفتاوى ومراسلات فقهية وأصولية أكثرها في تقرير التوحيد.

وقد رأيت مجلدات عديدة من مراسلاته وفتاويه ونبذ نسخ وضعها لأهمل الآفاق: كلبا في أصل الإسلام، واختصر «شمرح الكبيسر» و «الإنصاف»، وأخذ منها مجلدًا، واختصر «الهدي النبوي» لابن القيم في مجلد لطيف، وأخذ من «شرح الإقناع» آداب المشي إلى الصلاة.

أخذ العلم عن عدة مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء. أخذ الفقه عن أبيه عبد الوهاب في نجد وغيره، وأخذ أيضًا عن الشيخ العالم محمد حياة السندي المدني، والشيخ عبد الله بن سيف والد مصنف «العذب الفايض في علم الفرايض ابراهيم بن عبد الله، وصاحب البصرة وغيره، وتقدم بيانه أول الكتاب.

وأخذ عنه عدة من العلماء الأجلاء، من بنيه وبني بنيه وغيرهم من علماء النواحي والأقطار، فمنهم أبناؤه الأربعة العلماء والقضاة الفضلاء، الذين جمعوا أنواع العلوم الشرعية، واستكملوا الفنون الأدبية، وأتقنوا الفروع والأصول، ونهجوا مناهج المعقول والمنقول: حسين وعبد الله وعلى وإبراهيم.

ولقد رأيت ليؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في بلد الدرعية، وعندهم من طلبة العلم من أهل الرعية وأهل الآفاق الغرباء ما يفضى لمن حكاه إلى التكذيب.

وليؤلاء الأربعة المذكورين من المعرفة ما فاقوا به أقرانهم، وكل راحد منهم قرب بيته مدرسة فيها طلبة العلم من الغرباء، ونفقتهم في بيت المال، يأخذون العلم عنهم في كل وقت.

فأما حسين، فهو الخليفة بعد أبيه، والقاضي في بلد الدرعية، وله عدة بنين طلبة علم وقضاة، ومعرفتي منهم بعلي وحمد وحسين وعبد الرحمن وعبد الملك، فأما علي فهو الشيخ الفاضل وحاوي الفضائل المحلامة في الأصول والفروع الجامع بين المعقول والمشروع، كشاف المشكلات، ومنتاح خزائن أسرار الآيات، قاضي الدرعية... (١) وخليفتهم فيها إذا غابوا زمن سعود وابنه عبد الله.

ثم ولي القضاء تركي بن عبد الله رحمه الله تعالى في حوطة بني تعلى ثم كان قاضيًا في بلد الرياض عند الإمام فيصل بن تركي أسعد: الله، وكان له المعرفة التامة في الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

وأما حسن فولي القضاء في الرياض زمن تركي بن عبد الله، وله المعرفة التامة في الفقه وغيره، ولكن لم تطل مدته وتوفي في سنة خمس وأربعين ومائتين وألف.

وأما عبد الرحمن، فولي القضاء في ناحية الخرج لتركي بن عبد الله لابنه فيصل، وله معرفة ودراية في الفقه والتفسير والنحو وغير ذلك.

وأما أحمد وعبد المملك فطلبة علم وليم معرفة، وأما عبد الله بن الشيخ، فهو عالم جليل صنف المصنفات في الأصول والفروع، وهو الخليفة بعد أخيه حسين، والقاضي في بلد الدرعية زمن سعود وابنه عبد العزيز.

ومعرفتي من بنيه بسليمان وعلي، فأما سليمان فكان آية في العلم ومعرفته فنونه، وسيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وأما على فله اليد الطولى في معرفة الحديث ورجاله والتفسير وغير ذلك، وذكر لي أنه على شرحًا على "كتاب التوحيد"، تأليف جده محمد بن عبد الوهاب، وكان لعبد الله المذكور ابن اسمه عبد الرحمن جلا معه إلى مصر وهو صغير، وذكر لي أنه اليوم في رواق الحنابلة في الجامع الأزهر وعنده طلبة علم، وله معرفة تامة.

وأما على بن الشيخ، فكان عالمًا جليلاً ورعًا كثير الخوف من الله، وكان يضرب به المثل في بلد الدرعية بالورع والديانة، وله معرفة في النقه والتفسير وغير ذلك وراودو، على القضاء فأبى عنه، وأبناؤه صغار ماتوا قبل التحصيل أما محمد فإنه طالب علم، وله معرفة. وأما إبراهيم بن الشيخ فرأيت عنده حلقة في الندريس وله معرفة في العلم، ولكنه لم يل

النضاء، قرأت عليه في صغري في «كتاب التوحيد» سنة أربع وعشرين ومانتين وألف.

وأخذ عن الشيخ أيضًا ابن ابنه الشيخ العالم الفاضل قدوة الأفاضل وعين الأماثل الذي أحيا مدارس العلم بعدما عطلت المحابر، ورد عصره في الشباب بعدما كان دابرًا، الذي تزينت بدروسه المساجد والمدارس، واحتاج إلى تفريع منظوقه كل مذاكر ومدارس، مجد الفضلاء المدرسين، ومفيد الطالبين، ورئيس قضاة المسلمين، من قارنه في أقواله وأفعاله السداد والصواب: عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي تركي بن عبد الله وابنه فيصل في بلد الرياض، وكان قد ولي القضاء في الدرعية زمن سعود وابنه عبد الله، وكان أخذه عن جده في صغره، وأخذ عن الشيخ أيضًا الشيخ العالم الجليل، والجهبذ الأصيل: القاضي في الدرعية زمن سعود: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر.

وأخذ عن الشيخ أيضًا الشيخ الزاهد الورع الذي طبق بركة عمله الآفاق، وشبد له بالنضل أهل الآفاق: القاضي في ناحبة الوشم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله الحصين الناصري.

وأخذ عن الشيخ أيضًا الشيخ العالم العامل والزاهد الفاضل سعيد بن حجي، قاضي حوطة بن تميم زمن عبد العزيز وابنه سعود.

وأخذ عن الشيخ أيضًا العالم الناضي في بلد الدلم وناحية الخرج زمن عبد العزيز محمد بن سويلم.

وأخذ عن الشيخ أيضًا العالم الإمام في قصر آل سعود في الدرعية،

والقاضي في بلد الدرعية زمن عبد العزيز وابنه سعود عبد الرحمن بن خميس.

وأخذ عن الشيخ أيضًا عبد الرحمن بن نامي قاضي بلد العينية، وكان قاضيًا في الأحساء زمن سعود وابنه عبد الله.

وأخذ عن الشيخ أيضًا محمد بن سلطان العوسجي قاضي ناحية المحمل ثم كان قاضيًا في الأحساء زمن سعرد.

وأخذ عن الشيخ أيضًا عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين القاضي في بلد حريملا، وبلد الزلفي وغيرهما زمن سعود وابنه عبد الله.

وأخذ عن الشيخ أيضًا حسن بن عبد الله بن عيدان الأضي في بلد حريملا زمن عبد العزيز.

وأخذ عن الشيخ أيضًا الشيخ العالم عبد العزيز بن سويلم القاضي في ناحية القصيم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابن عبد الله.

وأخذ عن الشيخ أيضًا حمد بن راشد العربني القاضي في ناحية سدير زمن عبد العزيز وأخذ عنه من القضاة ممن لا يحضرني الآن عدد كثير، وأخذ عنه من العلماء ممن لم يل القضاء من الرؤساء والأعيان ومن دونهم الجم الغفير، وكان رحمه الله تعالى في الرأي والفراسة والتدبير، ما ليس لغيره، وكان كثيرًا يلهج بقوله تعالى: ﴿ رَبِّ أَوَزِعَنِيّ أَنَ أَمْكُر نِعَمَتُكَ الَّيّ لِيس لغيره، وكان كثيرًا يلهج بقوله تعالى: ﴿ رَبِّ أَوَزِعَنِيّ أَنَ أَمْكُر نِعَمَتُكَ الَّيّ أَنْ مَنْ وَالْمَ وَالْمَ لِلَّهُ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِيّ أَوْزِعَنِي إليْكَ وَإِنْ مَنْ اللَّهُ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِيّ أَنْ أَنْ أَمْكُر وَعَمَا وَالْمَ وَاللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّ

وكانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة المذكورة، رحمه الله تعالى وعنى عنه. وكان قد ثقل آخر عمره، فكان يخرج لصلاة الجماعة يتبادى

بين رجلين، حتى يقام في الصف، وله من العمر نحو اثنين وتسعين سنة، قال الشيخ حسين بن غنام يرثي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:

وليس إلى غير المهيمن مفزع فسالت دماء في الخدود وأدمع وطاف بهم خطيًا بين البين موجع وحل بهم كرب من الحزن مخضع ونجم ثوى في التراب واراه بلقع وبدر له في منزل اليمن مطلع فداجى الدياجي بعده فتقشع وقد كان فيه للبرية مرتع فأسمائهم للحق تصغى وتسمع حزوا وانتنوا ما فيه للعيش مطمع برقت به يعطل الضلال ويرفع أزيل بيا عند حجاب وبرقع وعمام بتيمار المعمارف يقطم وأهوى به من مظلم الشرك مهيع فمصالحه على ورياه منيع سواه ولا حاذي نناها سَمَيْدُعُ يشيلا ويحبسي ما تعفا وينزفع ويندمغ أرباب الضلال ويندفع أمرنا إليها في التنازع نرجع وأسسى محياها يضيء ويلمع

إلى الله في كثف الشدائد نفزع لتد كسفت شمس المعارف والهدي إسام أصيب الناس طرا بفقده وأظلم أرجاء البلاد لموته شهاب هوي من أفقه وسمائه وكنوكب سعيد ستنيسر سناؤه وصبح تبدأى للأنام ضياؤه نقد غاض بحر العلم والفهم والندي فقرم جلاعنهم صدى الدين فاهتدوا وقيرم ذروا نقير وجهيد وفياقية لند رفع المولى به رتبة البدى أبان له من لمحة الحق لمحة سفاه غير الفهم سولاه فارتوى فأحيا به التوحيد بعد اندراسه فأنوار صبح الحق باد سنازها سما ذروةُ المَجْدِ التي ما ارتفى لها وشمر في منهاج سنة أحمد وبننى الأعادي من حماه وسوحه ينباظمر بمالآيمات والمنمة التمي فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وعاد به نبیج الغوایه طاسیا وقد آ وجَرَّت به نجد ذیول افتخارها وحز فآثاره فیها سوام سوافس ونو لقد وَجَدَ الإسلام یوم فراقه مصا وطاشت ذووا الأحلام والفضل والنهی

وقد كان مسلوكًا به الناس ترتع وحت لها بالألمعي ترفع ونواره فيها تضيء وتسطع مصابًا خشينًا بعده يتصدع

وكمادت بمأرزاح المحبيسن تتبسع

فظنموا بمه أن القيمامة تقسزع وكادت قلوب بعده تتفجع يخالطها مزج من الدم منيع وأهل الهدى وبحق الدين أجمع وليست على. . . (١) يېمي وتدمع وليست على ذكراه يومًا توجع عليه وكبد قد أبت لا تقطع مقرضه لما حلت منه أربع وشمس المعالى والعلوم تشبع ولم تكن في يوم الوداع تودع وحل به طود من العلم مترع فيوم الجزا يرجى له الخلد موضع وباكره سحب من البر يهمع ولا زال بالرضوان فيها يمتع

وطارت قلوب المسلمين بموته فضجوا جميعا بالبكاء تأسفا وفاضت عيون واستهلت مدامع بكته ذوو الحاجات ينوم فراقه فما لي أرى الأبصار قلص دمعها ومالى أرى الإلباب تبدي قساوة لقد غدرت عين تضنَّ بماثها يحمق لأرواح المحبين أن تسري وتتلو سريرا فوقه قمر الهدي فما بالها قرت بأشباح أهلها فيا لك من قبر حوى الزهد والتقي لئن كان في الدنيا له القبر موضعًا سفًا قبره من هاطل العفو ديمة وأسكنه يحبوحة الفوز والرضى

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

ثم دخلت السنة ١٢١٨هـ «الثامنة عشر ومانتين وألف»: وقال في السنة الثامنة عشر بعد المائتين والألف عند عند وفاة عبد العزيز بن سعود:

وفي هذه السنة في العشر الأواخر من رجب قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف المعروف في الدرعية وهو ساجد في أثناء صلاة العصر، مضى عليه رجل، قيل: إنه كردي من أهل العمادية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل اسمه عثمان، أقبل من وطنه لهذا التصد محتسبًا، حتى وصل الدرعية في صورة درويش، وادعى أنه مهاجر، وأظهر التنسك بالطاعة، وتعلم شيئًا من القرآن.

فأكرم عبد العزيز وأعطاه ، وكساه ، وطلب الدرويش من يعلمه أركان الإسلام ، وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ، مما كانوا يعلمونه الغريب المناجر إليهم ، ركان قصد ، غير ذلك ، فوثب عليه من الصف الثالث والناس في السجرد ، فتلعنه في خاصرت أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاها وأعدها لذلك ، وهو قد تأهب للموت .

فاضطرب أهل المسجد، وماج بعضهم في بعض، فمنهم المنهزم ومنهم الواقف ومنهم الكار إلى جهة هذا العدو العادي .

وكان لما طعن عبد العزيز أهوى إلى أخيه عبد الله وهو في جانبه وبرك عليه ليطعنه، فنبض عليه وتصارعا، وجرح عبد الله جرحًا شديدًا، ثم إن عبد الله صرعه وضربه بالسيف، وتكاثر عليه الناس وقتلوه، وقد تبين لهم وجه الأمر، ثم حمل الإمام إلى تصره وهو قد غاب ذهنه وقرب نزعه لأن الطعنة قد هوت إلى جوفه، فلم يلبث أن توفى بعدما صعدوا به التصر رحمه الله تعالى وعفاعنه.

واشتدالأمر بالمسلمين وبهتوا، وكان سعود في نخله المعروف بمشيرنه

في الدرعية، فلما بلغه الخبر أقبل مسرعًا. واحتمع الناس عنده، وقام فيهم ورعظهم موعظة بليغة وعزاهم، فقام الناس وبايعوه خاصتهم وعامتهم وعزوه في أبيه.

ثم كتب إلى أهل النواحي نصيحة، يعظهم ويخبرهم بالأمر ويعزيهم ويأمرهم بالأمر ويعزيهم ويأمرهم بالمبايعة، وكل أهل بلد وناحية يبايعون أميرهم لسعود، فبايع جميع أهل النواحي والبلدان، وجميع رؤساء قبايل العربان، ولم يختلف اثنان ولا انتطح عنزان.

وقيل: إن هذا الدرويش الذي قتل عبد العزيز من أهل بلد الحسين، رافضي خبيث، خرج من وطنه لهذا القصد بعد ما قتلهم سعود فيها وأخذ أموالهم؛ كما تقدم فخرج ليأخذ الثأر، وكان قصده قتل سعود فلم يقدر عليه فقتل عبد العزيز، وهذا والله أعلم أحرى بالصواب، لأن الأكراد ليسوا بأهل رفض ولا في قلوبهم غل على المسلمين والله أعلم.

وكان عبد العزيز كثير الخوف من الله والذكر له، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المستكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. ينفذ الحق ولو في أهل بيته وعشيرته، لا يتعاظم ظالمًا فيقمعه عن الظلم، وينفذ الحق فيه، ولا يتصاغر حقيرًا ظُلم فيأخذ له الحق ولو كان بعيد الوطن.

وكان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه بحيث إن بنيه وبني بنيه محلاة سيوفهم بالذهب والفضة ولم يكن في سيف شيء من ذلك إلاّ قليلاً.

وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ويصلي فيه صلاة الضحى وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية، خصوصًا أهل البلدان بإعطائهم الأموال وبث الصدقة فيهم، لفقرائهم والدعاء لهم والتنحص عن أحوالهم، وقد ذكر لي بعض من أثن به: أنه يكثر الدعاء لهم في ورده قال: وسمعته يقول: اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلاَّ الله ولا يحيدوا عنها.

وكانت الأقطار والرعبة في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة، وهو حقيق بأن يلقب منهدي زمانه؛ لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء، شتاءً وصيفًا، يمنًا وشامًا، شرقًا وغربًا، في نجد والحجاز واليمن وتبامة وعمان وغير ذلك، لا يخشى أحدًا إلا الله، لا سارقًا ولا مكابرًا.

وكانت جسيع بلدان نجد من العارض والخرج والقصيم والوشم والحنوب وغير ذلك من النواحي في أيام الربيع يسيبون جميع مواشيهم في البراري والمفالي، من الإبل والخيل والجياد والبقر والأغنام وغير ذلك، ليس لها راع ولا مراع، بل إذا عطشت وردت على البلدان تشرب ثم تصدر إلى مفاليها حتى ينقضي الربيع، أو يحتاج لها أهلها لسقي زروعهم ونخيلهم، وربعا تلقح وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت وولدها معها، الأ الخيل الجياد فإن لها من يتعاهدها في مفاليها لسقيها، وحدّها بالحديد.

وكانت إبل أهل سدير ونجانبهم سائبات في أيام الربيع في الحمادة في أراط والعبلة، ومعها رجل واحد يتعاهدها ويسقيها، ويزور أهله ويرجع إليها وهي في مواضعها، فيصلح وباطها وقيودها ثم يغيب عنها، وكذلك خيل أهل الوشم ونجانبهم في الحمادة وفي روضة محرقة وغيزهما، وهكذا يفعلون بها. وكذلك خيل عبد العزيز وبنيه وعشيرته في

النقعة \_ الموضع المعروف قرب بلد خرما \_ وفي الشعيب المعروف بقرى عبيد من وادي حنيفة، وليس عندها إلا من يتعاهدها لمثل ما ذكرنا، وكذلك جميع أهل النواحي تفعل ذلك.

وكان رحمه الله تعالى مع رأفته ورحمته بالرعية شديدًا على من جنا جناية من الأعراب، أو قطع سبلاً أو سرق شيئًا، وحكي: أنه أتى حاج من العجم ونزل قرب أعراب سببع، فسرق من الحاج غرارة فيها من الحوايج ما يساوي عشرة قروش، فكتب صاحب الغرارة إلى عبد العزيز يخبره بذلك، فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة فلما حضروا عنده قال لهم: إن لم تخبروني بسارق الغرارة وإلا جعلت في أرجلكم الحديد، وأدخلتكم في السجن، وأخذت نكالاً من أموالكم، فقالوا: نغرمها بأضعاف ثمنها، فقال: كلا حتى أعرف السراق. فقالوا: ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه ونخبرك، ولم يكن بد من إخباره.

فلما أخبرو، به أرسل إلى ماله وكان سبعين ناقة فباعها، وأدخل ثمنها بيت المال، وجيء بالغرارة لم تتغير، وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه فأرسلها عبد العزيز آل سعود إلى أمير الزبير وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم.

وذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور: أن رجالاً من سراق الأعراب وجدوا عنزا ضالة في رمال السر النفود المعروف في نجد وهم جياع، أخبرني: أنهم أقاموا يومين أو ثلاثة مثويين، فقال بعضهم لبعض: لينزل أحدكم على هذه العنزة فيذبحها لنأكلها، فكل منهم قال لصاحبه: انزل إليها، فلم يستطع أحد منهم النزول خوفًا من العاقبة على الفاعل،

نالحوا على رجل منهم فقال: والله لا أنزل إليها، ودعوها فإن عبد العزيز برعاها، فتركوها وهم في أشد الحاجة إليها،

وكانت الحجاج والقوافل وجباة الغنائم والزكوات والأخماس، وحسيع أهل الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلدان العجم والعراق وغير ذلك إلى الدرعية ويحجون منها، ويرجعون إلى أوطانهم لا يخشون أحدًا من جميع البوادي مما احتوت عليه هذه المسلكة، لا حرب ولا سرقة، وليس يؤخذ منهم شيء من الأخوات والقوانين التي تؤخذ على الحاج.

وأبطل جميع الإِتاوات والجزايز على الدروب التي للأعراب التي أحيوا بيا سنن الجاهلية.

يخرج الراكب وحده من اليمن وتنامة والحجاز والبصرة والبحرين وعمان ونقرة الشام لا يحمل سلاحًا بل سلاحه عصاد، لا يخشى كيد عدو ولا أحدًا يريده بسوء.

وأخبرني من أنق به: أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية وهم أهل ست نجايب، محملات ريالات زكوات بوادي أهل النسام، فإذا جاءهم الليل وأرادوا النوم نبذوا رحلهم ودراهمهم يمينًا وشمالاً إلاً ما يجعلونه وسايد تحت رؤسهم وكان بعض العمال إذا جاؤا بالأخماس والزكوات من أقاصي البلاد يجعلون مزاودهم أطبابًا لخيمتهم وربطًا لخيالهم بالليل، لا يخشون سارقًا ولا غيره.

وكان في الدرعية راعية إبل كثيرة: هي ضوال الإبل التي توجد ضائعة في البراري والمغارات، جمعًا أو فرادى، فمن وجدها من باد أو خاضر في جميع أقطار الجزيرة أتى بنا إلى الدرعية خوفًا أن تعرف

عندهم، ثم تجعل مع تلك الإبل وجعل عبد العزيز عليها رجلاً يقال له عبيد بن يعيش يحنظها ويجعل فيها رعاة ويتعاهدها بالسقي والقيام بما ينويها.

فكانت تلك الإبل توالد وتناسل وهي محفوظة، فكل من ضاع له شيء من الإبل من جميع البادية والحاضرة أنى إلى تلك الإبل، فإذا عرف مائه أنى بشاهدين أو شاهد ويمينه ثم يأخذه، وربما وجد الواحدة اتنين.

وهذا الأمن في هذه السملكة شيء وضعه الله تعالى في قلوب العباد من البادي والحاضر، فيما احتوت عليه هذه السملكة، مع الرعب العظيم لمن عادى أهلها، ولم يرجد هذ الأمن إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك والله أعلم من سبين: أحدهما أن الراعي إذا عف عفت رعيته، فإذا عمل الإمام بالطاعة واستعمل العدل في رعيته، وصار التريب والبعيد والغني والنقير والجليل والحقير في الحق سواء، وكان متواضعًا يحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن ويعظمهم، ويحب النقراء والمساكين ويعطيهم حقهم، ويضع في المسلمين فيهم، جعل الله البيبة في الناوب، وتداعى له كل مطلوب.

السب الثاني: أن الله جعل لكل شيء ضدًا، مخالفًا له منافيًا أو معاديًا، فجعل الشرك ضد النوحيد، والعلم ضد الجهل، إلى غير ذلك من الأضداد، أو المنافية بعضها لبعض، وأما الأضداد المعادية بعضها لبعض كعدارة الحية لبني آدم، وعدارة إبليس لهم، وعدارة السباع لأضدادها، وعداوة البادي لأهل القرى، عدارة قديمة طبيعية، فلا يسلح هذه العدارة بين أهل القرى وبينهم بذل المال، فإنه إذا بذل لهم أصلح

عداوتهم الظاهرة نحو أسبوع أو شهر، وأما عداوتهم الباطنة كالسرق ونحوه، فهو لا يصلح الظاهرة إلا السيف.

ولما عرف عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا الداء عرف الدواء فاستعمل لمن عاداه منهم السيف، ولمن والاه منهم قوة الجانب والغلظة والشدة. فكان يأخذ منهم الأموال الكثيرة على السرقة وقطع السبل، ويجعل رؤساءهم في السجن وأغلال الحديد، حتى إنه جعل الحميدي بن هذال \_ رئيس بوادي عنزة وهيتمي من هيتم \_ في حديد واحد، وربط وطبان الدويش وابن هذال في حديد واحد.

ويأخذ النكال الكثير من أموالهم على من تخلف منهم عن الغزو مع العسلمين، من فرس أو ذلول معروفة، أو رجل معروف حتى ذكر لي: أنه لم يوجد عند مطير إلاً فرس أو فرسان، وذلك لأن بوادي هذه الجزيرة لم يحتاجوا إليها، لأنهم لم يخافوا من أحد ولا يخاف منهم أحد، ولا يطمعون في أحد ولا يطبع فيهم أحد.

قد حجز عبد العزيز بين جميع القبايل ويأخذ منهم هذه الأموال مع زكواتهم، ويفرقها على أهل النواحي والبلدان، كما بينت بعضه في هذه الترجمة، فصار البلد الواحد من قرايا نجد بهذا السبب يركب منها للغزو ومعه ومع ابنه سبعون وستون مطية، وأقل وأكثر، وإذا أرسل عماله لقبض الزكوات من الأعراب أمرهم أن لا يأخذوا من الزكاة عقالاً حتى يأخذوا لصاحب الدين دينه، ولمن سرق له شيء قيمة ماله والنكال.

فقويت البلدان واشتدت وطأتهم على عدوهم.

وصار الأعرابي لا يرفع يده ولا يخفضها على شيء من مال أهل

النرى، ولا من البوادي بعضهم من بعض، لا في مفازة خالية فضلاً عن غيرها، وصار هذا مطردًا سائغًا في زمنه وزمن ابنه سعود وصدرًا من زمن عبد الله، ومثل هذا قريب ما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان عطاؤه جزيلاً للمهاجرين والأنصار وبينهم ومن آزرهم وقاتل معهم.

ولما كتب رضي الله عنه الديوان قال عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي: ابدأ بنفسك. قال: لا بل أبدأ بعم رسول الله يَجَيِّخ، ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله يَجَيِّخ، فبدأ بالعباس ففرض له خمسًا وعشرين ألفًا، وقيل اثني عشر ألفًا، ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف، خمسة آلاف، وأدخل في أهل بدر من غير أهلها الحسن والحسين وأبا ذر وسليمان. وفرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف، أربعة آلاف، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى الردة ثلاثة آلاف ثلاثة، ثلاثة آلاف، وأعطى على قدر السابقة، وكان آخر من فرض له أهل هجر على مائتين مائتين مائتين.

وفرض لأزواج رسول الله بَيْنِين، وفرض للنماء على قدر السابقة، فقال قائل: يا أمير المؤمنين، لو تركت في بيوت المال عدة تكون لحادث، فقال رضي الله عنه: كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقاني الله شرها، وهي فتنة لمن بعدي بل أعدّ لهم طاعة الله وطاعة رسوله بَيْنِين، فهما عدتنا التي أفضينا بها إلى ما ترون. فإذا كان هذا المال ثمن دين أحدكم أهلكه.

وكان رضي الله عنه مع ذلك شديدًا مع الأعراب، ولهذا لما منعهم ما لا يستحقون قال له عيينة بن حصن الفزاري: هيه يا ابن الخطاب إنك

لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل فغضب عمر، فقال حرّ بن قيس وكان أنا عيينة لأمه: يا أمير المؤمنين إن الله يقول: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرَفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اللّهِ يَعْول: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرَفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اللّهِ يَعْول: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَرَا أَمْنَ بِٱلْعُرَفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اللّهِ وَكَانَ وَقَافًا عند كتاب الله، وقصته مع أبي شجرة مشهورة، فإنه لما أناه وهو يقسم الفيء سأله، فعلاه بالدرة حتى غشيه الدم وهو يقول:

شــ عني أبـ و حنـص بنـائلـ وكــل مختبـط يــومّــا لــ ورق ما زال بضربني حتى رهبت لـ وحال من دون تلك الرغبة الشفق

وقد خرجنا مما نحن فيه ولكن لا يخلو من فائدة إن شاء الله تعالى، وإنما المقصود التنبيه على ما أوقع الله من الأمن في هذه المملكة، والأسباب مجالبة والله أعلم.

رجعنا إلى ما نحن فيه، وكان ما يحمل إلى الدرعية في زمنه وزمن ابنه سعود من الأموال والزكوات والأخماس، وغير ذلك من السلاح والخيل العناق والإبل من غير ما يفرق على أهل النواحي والبلدان، وضعفانه البوادي لا يحصيه العدو.

أخبرني أحمد بن محمد المدلجي قال: كنت كاتبًا لعمال علوي من مطير مرة في زمن عبد العزيز، فكان ما حصل منهم من الزكاة في سنة واحدة إحدى عشر ألف ريال قال: وكان عمال بريه من مطير رئيسهم عبد الرحمن بن مشاري بن سعود، فكان ما جبا منهم اثني عشر ألف ريال، ومن هيتم سبعة آلاف ريال، فكانت زكاة مطير ومن تبعتهم في تلك السنة ثلاثين ألف ريال، وكانت عنزة أهل الشام وبوادي خيبر وبوادي الحجويطات المعروفات، ومن في نجد من عنزة يبعث إليهم عوامل كثيرة وبأتون منهم بأموال عظيمة.

وأخبرني من أثق به قال: أناخ في يوم واحد تحت الطلحة المعم عند باب بلد شق أربع عوامل من عمال بوادي الشام كل عاملة معها ع آلاف ريال، قلت: ويأتي غير ذلك من زكاة بوادي شمر وبوادي ال قريب ما يأتي من عنيزة، ومن قحطان، ومن بوادي حرب، وعة وجهينة وبوادي اليمن وعمان، وآل مرة وآل عجمان وسبيع والسو وغيرهم، ما يعجز عنه الحسر، وتؤخذ منهم الزكاة على الأمر الشرعي يؤخذ فيها كرائم الأموال ولادنيها إلاً من غبت إبله وغنمه عن الزكاة فتخ منهم الزكاة والنكال.

وكان يوصي عماله بتنوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المش وإعطاء الضعفاء والمساكين، ويزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال وكان رحمه الله تعالى مع ذلك كثير العطاء والصدقات للر والوفود والأمراء والقضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤء وأثمة المساجد، حتى أثمة مساجد أحياء البلدان ومؤذنيهم، ويرسل الأهل القيام في رمضان.

وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعا إليه بألواحيم ويعرضون عليه خطوطيم، فمن تحاسن خطه منهم أتعطاء جزيلاً وأعطى الباتين دونه. وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين الغاية، فكان منهم من يكتب إليه: منه ومن أمه وزوجته، وابنه وابنته، كل واحد كتاب وحده، فيوقع لكل كتاب منهم عطاء، فكان الرجل! ببذا السبب عشرون ريالاً وأقل وأكثر، وكان إذا مات الرجل من جنواحي نجد يأتي أولاده إلى عبد العزيز وابنه سعود يستخلفونه فيعط عطاء جزيلاً، وربما كتب لهم راتباً في الديوان.

وكان كثيرًا ما يغرق على أهل النواحي والبلدان كثيرًا من الصدقات في كل وقت وكل سنة يعطي كل أهل بلد وكل أهل ناحية ألف ريال وأقل وأكثر، ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعية وغيرها أو يأمر بإعطائهم، وكثيرًا ما يغدق على وكثيرًا ما يغدق على أخل النواحي للحض على تعليم القرآن وتعلم العلم وتعليمه، ويجعل لهم رانبًا في الديوان، ومن كان منهم ضعيفًا يأمره أن يأتي إلى الدرعية فيقوم بجميع أنوابه.

وأخبرني كاتب قال: إن عبد العزيز أخذ: يومًا صداع فدعاني وقال: اكتب صدقة لأهل النواحي، فأملى عليّ لأهل منفوحة خمسمائة ريال، وأهل العينية مثل ذلك، وأهل حريملا سبعمائة ريال، وأهل المحمل ألف وماية ريال، وجميع نواحي نجد على هذا المنوال قال: قيمتها تسعون ألف ربال.

وأتى إليه يومًا خمس وعشرون حملًا من الريالات، فمر عليها وهي مطروحة فنخسها بسيفه، نقال: اللهم سلطني عليها ولا تسلطها عليّ، ثم بدأ في تفريفها.

وإذا الغزو معه أو مع ابنه سعود، وبعث رسله إلى رؤساء التبايل من العربان وراعدهم جميعهم يومًا معلومًا على ماء معلوم، فلا يتخلف منهم أحد عن ذلك الموعد، لا حقير ولا جليل، ولا من بوادي الحجاز ولا العراق ولا الجنوب ولا غير ذلك فمن ذكر متخلفًا ممن تعين عليه الأمر من رجل أو فرس أدب أدبًا بليغًا، وأخذ من ماله نكال والرجل الواحد واثنين إذا أرسلهم عبد العزيز وابنه سعود إلى البوادي من جميع أقطار

جزيرة نجد أخذوا منهم النكال من الأموال والخيل والإبل وغير ذلك، ويضربون الرجال ويعذبون المجرم بأنواع العذاب، ولا يتجاسر أحد أن يتول لهم شيئًا أو يشنع فيه بل كلهم طائعون مذعنون.

وهذا الذي ذكرت من جية الأمن وطاعة الحاضر والبادي وغير ذلك اتفق في زمنه وزمن ابنه سعود وصدرًا من ولاية عبد الله قبل أن تسلط الدولة الدصرية بسبب الذنوب وبالجملة فمحاسنيم وفضائلهم أشير من أن تحصر ولو بسطت النول في وقائعهم وغزواتهم وسعوداتهم وما مدحوا به من الأشعار وما قصد بابهم من الرؤساء العظماء من أقاصي الأقطار وما حمل إلهم من الأموال والسلاح والخيل الجياد التي لا يدركها العدو والتذكار، لجمعت فيها عدة أسفار، ولكني قصدت الإيجاز والاختصار.

ولم يبن فضيلة تركوها ولا طاعة أهملوها، إلا أنهم لم يعمروا مدارس للتدريس في العلم في الدرعية ولا نجد ويوقفوا عليها أوقافا كما عمرها بنوا أمية في الشام وبنوا العباس في العراق وكما عمرها الآخرون في مكة والمدينة ومصر وغير ذلك، حتى كثر العلماء في تلك الأقطار بهذا السبب واشتهر كل منهم بعمارته وأوقافه فلو عمروا في نجد مدارس وأوقافا عليها، لكملت مناقبهم ولأحيوا العلم في هذه الجزيرة وصارت لهم عين جارية باقية مع الذكر الجميل إلى قيام الساعة، فإنهم لم يتركوها بخلاً ولا تهاونا، ولكنهم لم ينبهوا عليها، فلو نبهوا لبادروا فإنهم قايمون في حياتهم بما ينوب طلبة العلم في الدرعية والبلدان.

وذكر لي: أن سعوداً رحمه الله تعالى هم بعمارة مدارس وأوقاف

عليبًا ولكن لم يساعد القدر وعاجل الموت قبل ذلك والله الموفق.

وكان أميره على تهامة وما يليها من اليمن عبد الوهاب المعروف بكنية أبو نقطة ، وعلى الحجاز من النواحي عثمان بن عبد الرحمن المضايفي ، وعلى عمان صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة ، وعلى الأحساء ونواحيه سليمان بن محمد بن ماجد ، وعلى القطيف ونواحيه أحمد بن غانم ، وعلى الزبارة والبحرين سليمان بن خليفة ، وعلى وادي الدواسر ربيع بن الدوسري ، وعلى ناحية الخرج إبراهيم بن سليمان بن عنيصان ، وعلى المحمل ساري بن يحيى بن سويلم ، وعلى ناحية الوشم عبد الله بن حمد بن فيهب في بلد شقرا ، وعلى ناحية سدير عبد الله بن جلاجل ، وعلى ناحية التصيم حجيلان بن حمد في بريدة ، وعلى جبل خسر محمد بن عبد المحسن بن فايز بن على في بلد حائل .

ركان قاضيه في الدرعية بعد الشيخ ابنه حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإمام عبد الوهاب، وأخوه عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإمام قصره عبد الرحمن بن خميس، وعلى ناحية الوشم عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وعلى ناحية سدير حمد بن راشد العريني، وعلى منينح وما يليه محمد بن عثمان بن شبانة، وعلى ناحية القصيم عبد العزيز بن سويلم من أهل الدرعية في بلد الدلم، وعلى ناحية الجنوي سعيد بن حجي في حوطة بني تميم، تمت الترجمة وقال في أثناء الكتاب:

ثم دخلت سنة ١٢٢٩هـ «تسع وعشرين ومائتين وألف»: في هذه السنة توفي الإمام قائد الجنود الذي اجتمعت السيادة والسعود: سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله ، جددت له البيعة في الدرعية في

اليوم الذي قتل فيه أبود، وأخذ البيعة من جميع المسلمين أمراؤه في البواحي والبلدان، فأمنت البلاد وطابت قلوب العباد وانتظمت مصالح المسلمين لحسن مساعيه، وانضبطت الحوادث بيمن مراعيه، فبلغ من الشرف منتهاه ومن سنام المعالى أعلاه.

وكان متيقظًا بعيد الهمم يسر الله له من الهيبة عند الأعداء والحشية في تنسير الموب الرعايا ما لم ير، أحد. وكانت له المعرفة انتامة في تنسير القرآن، أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأقام مدة سنين يقرأ عليه، ثم كان يلازم على مجالس الدرس عنده، وله معرفة في الحديث والفقه وغير ذلك بحيث إنه إذا كتب نصيحة لبعض رعاياه من المسلمين أتى فيها بالعجب العجاب، وبيرت عقول أولي الألباب، وكان أول ما يصدر النصيحة الرصينة بتقوى الله تعالى، وتعريف نعمة الإسلام وتعريف المتوحيد، والاجتماع بعد الفرقة، ثم الحظ على الجهاد في سبيل الله ثم الزجر عن جميع المحظورات من الزنا والغيبة والنميمة وقول الزور والمعاملات الربوية وغير ذلك، وكل نوع من ذلك يأتي عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء.

فمن وتف على شيء من مراسلاته ونصائحه عرف بلاغته ووفور علمه، وإذا تكلم في المحافل بنصيحة أو مذاكرة بهر عقل من لم يكن قد سمعه، وخال في نفسه أنه لم يسمع مثل قوله وصفي منطقه.

وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها في الملوك السالفة بحيث أن ملوك الأقطار لا تتجاسر على مراجعة الكلام ولا ترفق بأبصارها إجلالاً له وإعظامًا، وهو مع ذلك في الغاية من التواضع للمساكين وذوي الحاجة، وكثير المداعبة والانبساط لخواصه وأصحابه. وكان ذا رأي باهر وعقل وافر، ومع ذلك إذا أهمه أمر وأراد إنفاذ رأي أرسل إلى خواصه من رؤساء البوادي واستشارهم، فإذا أخذ رأيهم وخرجوا من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل الدرعية ثم أخذ رأيهم، فإذا خرجوا أرسل إلى أبناء الشيخ وأهل العلم من أهل الدرعية واستشارهم، وكان رأيه يميل إلى رأيهم ويظهر لهم ما عنده من الرأي.

وكان ثبتًا شجاعًا في الحروب محببًا إليه الجهاد في صغره وكبره. بحيث أنه لم يتخلف في جميع المغازي والحج ويغزو معه جملة من العلماء من أهل الدرعية وأهل النواحي، ويستخلف في الدرعية أحد بنيه، وكثيرًا ما كان يستخلف ابنه عبد الله. ويغزوا معه إخوته وبنوه وبنوا عمه عبد الله، كل واحد من هؤلاء بدولة عظيمة من الخيل والركاب والخيام والرجال وما بنبع ذلك من رحايل الأزواد والأمتاع للضيف وغيره.

فقام في الجهاد وفتح أكثر البلاد في أيام أبيه وبعد موته. وأعطي السمادة في مغازيه، ولا أعلم إن هزم له راية بل نصر بالرعب الذي ليس له نهاية. وكل أيامه مواسم ومغازيه غنايم. وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه فإذا سمعوا بمغزاه ومعداه هرب كل منهم وترك أخاه وأباء وماله وما حواه.

فأما سيرته في مغازيه فكان إذا أراد أن يغزو إلى جهة الشمال أظهر أن يعزو إلى جهة الشمال أظهر أن يريد الجنوب أو الشرق أو الغرب، وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات، وزى بغيرها وأرسل إلى جميع البوادي... (١) رجال... (٢) من

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

أقطار الجزيرة للغزو معه وواعدهم يومًا معلومًا، فلا يتخلف أحد منهم عن ذلك اليوم والموضع وواعد أيضًا جميع المسلمين من أهل البلدان موضعًا معلومًا فيسارع الجميع إليه قبله، ثم يركب من الدرعية إما يوم الخميس أو يوم الاثنين، فيخرج الناس قبله بيومين أو ثلاثة وبعده بيومين أو ثلاثة وفي كل هذه الأيام والوادي يستاسع ويضيق لا يجد السالك فيه طريقًا من عظم ما يمشي فيه من الخيل الجياد والنجايب، والعمانيات الثمينة ورحايل الخيام والأزواد.

وتخرج رحايل زهبته وزهابع وآلات ضيفه، وعليق الخيل قبله بنحو خسة عشر يومًا، فإذا أراد الخروج من الدرعية وقفت له كتايب الخيل في المرادي وعند القصر والرجال والنساء والأطفال ينتظرون خروجه ثم يخرج من الغصر ويدخل مسجد الجامع الذي عنده قصره فيصلي فيه ويطيل الصلاة، فإذا فرغ من صلاته ركب جراده، فلا يتكلم بكلمة إلا السلام حتى يأتي الموضع الذي يريد نزوله بين الدرعية والعينية ويسير معه في ذلك اليرم كثير من الضعفاء والمساكين والولدان وأهل الحاجة فيقضي حاجاتهم تلك الليلة، ثم يرحل.

فإذا سار وجد جميع المسلمين مجتمعين على قواعد، فيسير بجميع المسلمين الحاضر والباد، وينزل في المنزل قبل غروب الشمس ويرحل قبل شروقها ويقيل الهاجرة، ولا يرحل حتى يصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر ويجتمع الناس عنده للدرس بين العشائين كل يوم، إلا قلبلا، وعند كل ناحية من المسلمين، ورتب في كل ناحية إمامًا يصلي بعد الإمام الأول الذي يصلي بالعامة، فيصلي الثاني بالذين يحفظون متاع أصحابهم ويطبخون لهم في صلاتهم وذلك لئلا يصلوا فرادى.

نإذا قرب من العدو نحو ثلاثة أيام بعث عيونه أمامه، ثم عدا فلا يلبث حتى يبغتهم وينزل قرببًا منهم، فلا يوقد عند جميع المسلمين تلك الليلة نار ولا كأنهم نزلوا بتلك الديار، ثم ينادي المنادي لجميع المسلمين بعد صلاة العصر أن يحضروا عند سعود، فيجتمعون عنده ثم يغزم فيهم ويذكرهم ما أنعم الله عليهم من الاجتماع على كلمة الإسلام، وأن سببه العسل بطاعة الله والصبر في مواطى والمفاء، وأن النصر لا ينال إلا بالصبر وما وعد الله الصابرين وعد النارين المدبرين، ويتلوا عليهم قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِيَهُم يَوْسَ فِي مُواَلَى الْمَالِينَ المدبرين، ويتلوا عليهم قوله تعالى: يغضب من الأجمع عن الفلول الذي هو سبب الكسر والخذلان، وما توعد الله من غل في كتابه الفلول الذي هو سبب الكسر والخذلان، وما توعد الله من غل في كتابه وما ورد عن النبي يَنْفِيْ من الترهيب عنه.

يزجرهم أيضًا عن العجب بالكثرة والزيادة في النفوس، التي هي سبب الفشل والانبزام، ويذكر ما قال الرجل في حنين: لم نغلب اليوم عن قذ حتى ولو... (١)، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإذا فرغ انصرفوا إلى مواضعهم ومحاطهم حتى يتبين أول الصبح، وكان قد أمر بعض الأعراب أن يبكروا بالصلاة على أوله ويشفوا الغارة، فإذا صلى الصبح ركب بالمسلمين وضحوا بالتكبير، فيغيب الذهن في تلك الساعة ويوقن المسلمون بالنصر، فيوقع الله بأسه فيمن قصدته تلك الجموع، فلا يرفع السيف إلاً عن من لا يبلغ الحلم أو امرأة أو شيخ كبير، وتؤخذ جميع الأموال.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

ثم رحل عن حصار القوم بجميع تلك الغنائم مع البادي والحاضر. وينزل قريبًا منها على بعض المياه فتعزل الأخماس وتباع الغنائم بدراهم، وتقسم على جميع المسلمين للرجل سهم، وللفرس سهمان، ثم يرحل إلى وطنه، ويأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم.

وأما سيرته في مجالسه للناس وفي الدرس: فهو أنه إذا كان وقت طلوع الشمس جلس الناس من أهل الدرعية وغيرهم للدرس، في الباطن المعروف بالموسم الذي فيه البيع والشراء، إن كان في الصيف فعند الدكاكين الشرقية، وإن كان في الشتاء فعند الدكاكين الغربية.

ويجنع جنع عظيم كل حلقة خلفها حلقة لا يحصيهم العدو ويخلى صدر المجلس لسعود وبنيه، وعنه عبد الله وبنيه، وإخوانه عبد الله وعمر وعبد الرحمن وأبناء الشيخ فيأتي أبناء الشيخ ويجلسون ثم يأتي عمه وبنود وإخوانه، ويأتي كل رجل من هؤلاء بحشمه وخدمه ويجلسون عند أبناء الشيخ، ثم يأتي أبناء سعود أرسالاً أرسالاً كل واحد منهم يأتي بدولة عظيمة من خواصه وحشمه وخدمه، فإذا أقبل أحدهم على تلك الحلقة لم يتوموا لهم، وهم لا يرضون بذلك، بل كل رجل من أهل ذلك المجلس يميل بكنفه حتى يخلص إلى مكانه عند أعمامه، ويجلس من كان معه في طرف الحلقة.

فإذا اجتمع الناس خرج سعود من القصر ومعه دولة وجلبة عظيمة تسمع جلبتهم كأنما جلبة النار في الحطب اليابس من قرع السيوف بعضهما في بعض من الرجال إلا نادرًا بل كل مماليكه عبيد سود، ومعهم السيوف الثمينة المحلاة بالذهب والفضة،

وهو بينهم كالقمر تبين في فتن سحاب، فإذا أقبل على ذلك المجلس تأخر الذين في طريقه لئلا يطؤهم العبيد حتى يخلص إلى مكانه، فيسلم على الكافة ثم يجلس بجانب عبد الله بن الشيخ وهو الذي عليه القراءة في ذلك، وبجلس أكثر من معه في طرف الحلقة، فإذا تكامل سعود جالسًا التفت العلماء والرؤساء من المسلمين عن يمينه وشماله فسلموا عليه ورد علينم السلام، ثم يشرع الغاري في النفسير.

حضرت القراءة في ذلك الدرس في تفسير محمد بن جرير الطبري وحضرته أيضًا في تفسير بن كثير، فإذا فرغ الدرس نبض سعود قائمًا ودخل القصر وجلس في منزل من منازله القريبة للناس ورفعوا إليه حوائجهم حتى يتعالى النبار ويصير وقت القيلولة فيدخل إلى حرمه.

فإذا صلّى الناس الظبر أقبلوا إلى الدرس عند، في قصره في موضع بنا؛ فيه بين الباب الخارج والباب الداخل على نحو خمسين سارية، جعل مجالسه ثلاثة أطوار كل مجلس فوق الآخر. فمن أراد الجلوس في الأعلى أو الأوسط أو الذي تحته أو فوق الأرض اتسع له ذلك. ثم يأتي إخوانه وبنوه، وعنه وبنوه وخواصه على عادتهم للدرس، ويجلسون مجالسهم، ثم يأتي سعود على عادته ولم يحضر ذلك المنجلس أحدًا من أبناء الشيخ فإن هذا الوقت عند كل واحد منهم طلبة علم يأخذون عنهم إلى قريب

والعالم الذي يجلس للتدريس في هذا الموضع إمام مسجد الطريف عبد الله بن حماد، وبعض الأحيان القاضي عبد الرحمن بن خميس إمام مسجد القصر. ويقرأ اثنان في تفسير بن كثير ورياض الصالحين فإذا فرغ

من القراءة سكت، ثم ينتهض سعود ويشرع في الكلام على تلك القراءة ويحقق كلام العلماء والمفسرين، فيأتي بكل عبارة فانقة وإشارة رايقة، فتمتد إليه الأبصار وتحير من فصاحته الأفكار، وكان من أحسن الناس كلامًا وأعذبهم لسانًا وأجودهم بيانًا.

فإذا سكت قام إليه أهل الحوايج من أهل الشكايات من أهل البوادي وغيرهم وكان كاتبه على يساره، فبذا قاض له حاجة وهذا كاتب له شكاية وهذا دافعه وخصمه إلى الشرع، فيجلس مكانه ذلك نحو ساعتين حتى ينقضى أكثرها.

ثم ينهض قايمًا ويدخل النصر ويجلس في مجلسه في المنقصورة ويصعد إليه كاتبه ويكتب جوابات تلك الكتب التي رفعت إليه في ذلك المعجلس إلى العصر، ويتخلص للصلاة، فإذا كان بعد صلاة المغرب اجتمع الناس للدرس عنده داخل القصر في سطح مجلس الظهر المذكور، وجاء إخوانه وبنوه، وعمه وخواصه على عادتهم ولا يتخلف أحد منهم في جميع تلك المجالس الثلاثة إلا نادرًا، ويجتمع جمع عظيم من أهل الدرعية وأهل الأقطار ثم يأتي سعود على عادته فإذا جلس شرع القارى، في صحيح البخاري.

وكان العالم الجالس للتدريس في ذلك المرضع سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيا له من عالم نحرير وحافظ متقن خبير، إذا شرع يتعلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها ورواتها لا يعرف غيرها من (١) وحفظه إلى وقت العشاء الآخر.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

وأما الصلاة المكتوبة فكان يصليها في مسجد قصره ويصلي معه فيه فيام من الناس، إلا يوم الجمعة فإنه يصلي مع الناس في مسجد الطريف المشار إليه، وهو المسجد الجامع تحت القصر شماله في موضع بناه فوق المحراب والمنبر، وخاصة مماليكه واثنان وثلاثة من خواصه، وجعل على ذلك المصلي طريقًا من القصر يأتي إليه من قبلة المسجد عند المحراب، وكان يقف خاصة إذا دخل في الصلاة وهو في مسجد قصره وقف اثنان من شجعان مماليكه بسيوفهم، خوفًا عليه، حتى يفرغ من الصلاة، وأما إذا كان في مغازيه وحججه فكان إذا دخل في الصلاة أوقف ستة من شجعان مماليكه وخاصته منهم بسيوفهم، اثنان عند وجهه واثنان خلفه، بينه وبين الصف الثاني، واثنان خلفه، بينه وبين

وأما سيرته بتصنيف فذكر لي: أن خازنه يخرج لضيفه كل يوم خمسمائة صاع من البر والأرز، وكان المضايفي الموكل بالضيف يدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر إلى بعد العشاء الآخرة، وكان أول داخل طعامهم اللحم والأرز والخبز، والذين من بعدهم قريبًا منهم، والباقي حنطة خالصة.

وأما الغداء فمن طلوع الشمس إلى اشتداد النهار، على مراتبهم في العشاء.

وأما عطاؤه للرعية وبث الصدقة فيهم فليس لي بها معرفة إلا قليلاً، وكان يرسل في كل زمان إلى أهل كل ناحية وبلد صدقة ألف ريال، وأقل وأكثر لكل ناحية أو بلد.

وتفرق على ضعفائهم وأنمة المساجد والمنؤذنين وطلبة العلم وأنمة مناجد النخيل ومعلمة القرار. وهذا دائم في زمنه وزمن أبيه عبد العزيز وهو في عبد العزيز أكثر حتى إن عبد العزيز يرسل دراهم يشتري بها قيوة لأهل القيام في رمضان في المساجد في جميع البلدان، وكان إذا دخل رمضان قصده مساكين أهل نجد، كل أعمى وزمن ونحوهم في الدرعية، فكان سعود لكل ليلة يدخلهم للعشاء والإفطار عنده في القصر مع كثرتهم، ويعطي كل رجل منهم جديدة، وهي في تلك الأيام خمس ريال فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أدخلهم أرسالاً، كل ليلة يكسي منهم جملة، يعطي كل مسكين عباتاً ومحرمة وجديدة، فإذا فرغت العشر فإذا هو قد كساهم إلاً نادرًا.

وذكر لي رجل عندهم في القصر يعلم القرآن قال: كان سعود في آخر ولايته يجمع المساكين يوم سبع وعشرين رمضان ويدخلهم في قوع الشريعة: الموضع المعروف في قصره، ويفرق عليهم كسوتهم المذكورة، كل رجل على عادته. قال: وهم نحو ثلاثة آلاف رجل.

قال: وملك من الخيل العتاق ألفًا وأربعمائة فرس، يغزو معد منها يتماية فرس يركبها وجالاً انتقاهم من شجعان البوادي وشجعان مماليكه وغيرهم، قال: ومماليكه الذكور خمسمائة. وقال: غيره ستمائة الذكور، وقال: آخرون مماليكه ألف ومائتان الذكور والإناث. والذي يظهر من انتصر آخر رمضان ألف وثلاثمائة فطرة عن خدمه وعبيده، وما في قصره من الأيتام.

قال: وعنده من المدافع ستون مدفعًا، منها ثلاثون كبارًا.

وكان الذي يتبعه في مغازه من الجيوش والخيل والجياد من النواحي والبوادي من جميع القبائل لا يحصيها العد، ولا يبلغها الحصر والحد،

فلو تخلف أحد من البوادي بفرسه عن الغزو، أو تخلف من تعين عليه الأمر من رؤسائهم أو من دونهم، أدب أدبًا بليغًا وأخذ من ماله نكالاً.

وإذا أراد أن يرحل قبيلة من قبايل بوادي نجد العظام كمطير وعنزة وقحطان، أو غيرهم في أقصى الشمال، يرحلون وينزلون في الجنوب أو الشرق، أو الغرب لم يمكنهم مخالفته، ونشأ على ذلك الصغير وشاب في الكبير.

وجلس يومًا فيصل بن وطبان الدويش رئيس أعراب مطير، والمحتيدي بن عبد الله بن هذال رئيس بوادي عنزة \_ وكان هؤلاء من أشد البوادي عداوة بعضيم لبعض \_ عند سعود في صيوانه وهو مقيم على بلد دربش، المعروفة في ناحية القصيم وذلك في غزوة الحناكية سنة ثمان وعشرون وماثنين وألف.

وتنازعا بين يديه وتغاخرا وأظهرا نخوة الجاهلية. فقال أحدهما لصاحبه: أحمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا الإمام الذي أطال الله عمرك بسببه بعد أن كان . . . (١) لا يشبون ولا ينتبون إلى حده بل نقتلهم قبل ذلك، وقال له الآخر: أحمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا الإمام الذي كثر الله بسببه مالك، وسلم عيالك، ولولا ذلك لم تملك على ما فالك، ولا نزلته في تلك الديار، ولا استقر بك فيها قرار.

فانتهض سعود وزجرهم، وذكرهم ما أنعم الله عليهم بالإسلام والحبياد والجماعة والاجتماع على الصلوات والدروس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أعطاهم الله في ضمن ذلك من الأموال وكثرة

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

الرجال وأمان السبل، وأن الرجال من البوادي وغيرهم يترك خيله وإبله في أي مرضع شاء لا يخشى عليها أحدًا إلا الله تعالى، فانكفوا عما هم فيه وتراجعوا الحديث فيما بينهم شكروا الله تعالى على ما أعطاهم، وأولاهم من النعم، وزال عنهم من الظلم والجور والقتال والعدوان والإثم.

وأما الرعية في زمانه فتقدم بيانه في ترجمة أبيه عبد العزيز بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.

وكان الراكب والراكبان والثلاثة يسيرون بالأموال العظيمة من الدرعية والوشم وغيرهما من النواحي إلى أقصى اليمن، وينبع البحر، والبر وعمان وغير ذلك. لا يخشون أحدًا إلاَّ الله، لا مكابرًا ولا سارقًا.

وأما عماله الذين يبعثهم لقبض زكاة الإبل والغنم من بوادي جزيرة العرب مما وراء الحرمين الشريفين، وعمان واليمن والعراق والشام، وما بين ذلك من بوادي نجد، فذكر لي بعض خواص سعود ممن قد صار كاتبًا له قال: كان يبعث إلى تلك البوادي بضعًا وسبعين عاملة، كل عاملة سبعة رجال، وهم أمير وكاتب وحافظ دفتر، وقابض للدراهم التي تباع إبل الزكاة والغنم، وثلاثة رجال خدام لبؤلاء الأربعة لأوامرهم وجمع الإبل والأغنام المقبوضة في الزكاة وغير ذلك، وذلك من غير عمال نواحي البلدان من الحضر لخرص الثمار، وعمال زكاة العروض والأثمان وغير ذلك.

وأخبرني ذلك الرجل أن سعوداً بعث عماله لبوادي الغز المعروفين في ناحية مصر، وبعث عماله أيضًا لبوادي يام في نجران وقبضوا من الجميع الزكاة. قال وأتى عمال الفدعان المعروفين من بوادي عنزة بزكاتهم بلغت أربعين أبف ريال من غير ما أخرج العمال، وتمان أفراس من الخيل الجياد. وقال: هذا أكثر ما تأتي به العمالة من تلك العمال كل سنة وأقل ما تأتي به العمال المذكورين ثلاثة آلاف ريال وألفين ونصف.

قان والذي يأخذ سعود على بندر الحير في اليمن ماية وخمسين ألف ريال، وهو لا يأخذ إلا ربع العشر ومن بندر الحديدة نحو ذلك.

ويأتي من بوادي عنزة أهل خيبر شيء كثير. وقال: والذي يحصل من بيت مال الأحساء يقسم أثلاثًا: ثلثًا يدخره لثغوره، وخراجًا لأهلها والمرابطة فيه، وثلثًا خراجًا لخيالته ورجالته ونوابه وما يخرجه لقصره وبيوت بنيه وبيوت آل الشيخ وغيرهم في الدرعية، وثلثًا يباع بدراهم.

وتكون عند عيالة لعطاياه وحوالاته. قال: ويحصل بعد ذلك ثمانون ألف ريال تظهر للدرعية، قلت: وأما غير ذلك مما يجيء إلى الدرعية من الأموال من القطيف والبحرين وعمان واليمن وتهامة والحجاز وغير ذلك، وزكاة ثمار نجد وعروضها وأثمانها لا يستطيع أحد عده. ولا يبلغه حصره ولا حده، وما ينتقل إليها من الأخماس والغنائم أضعاف ذلك.

وكان رحمه الله تعالى آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، كثير الحض على ذلك في مجالسه ومراسلاته للمسلمين. ناصرًا لأهلهِ محببًا إليه أهل العلم وطلبته ويعظمهم ويكرمهم ويجزل عظاياهم.

وبلزم أهل البلدان بإكراميم وتعظيميم، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. فكان في مغازيه وحججه، إذا ركب مطيته اجتمع معه خلايق عظيمة، من رؤساء المسلمين ومماليكه، على نجائب عليها من كل زينة فاخرة فيحفون به إذا سار، ثم يأمر رجلاً من طلبة العلم وحفظ القرآن .

ثم تخضع تلك الخلايق لكلام الله، وينصتون له وهو أشدهم خضوعًا وإنصاتًا حتى يفرغ منها، ثم يأمره بقراءة سورة أخرى، يفعل ذلك في جميع غزواته وحججه كل يوم إلاً قليلاً، ويفعل ذلك في الدرعية أيضًا.

وكان كثيرًا إذا دخل المسجد خصى على قارى، حسن الصوت مجودًا فأمره أن يقرأ عليهم سورة من القرآن أو سورتين.

وقال فيه بعض شعراء عمان من قصيدة طويلة:

إذا جزت باب السيف تلقاه فارسًا وإن جزت باب العلم تلقاه عالمًا وإن جزت باب السلم تلقى مسالمًا وإن جزت باب السلم تلقى مسالمًا وإن جزت باب الحكم تلقاه حاكمًا

ولو تتبعت فضائله وهيبته في القلوب ونائله وغزواته وفتوحاته وما مدح به من الأشعار من أقاصي الأقطار في حياته، وما رثاه به الشعراء بعد وفاته لم يسعه كتاب كبير. ولكن هذا قليل من كثير.

وبالجملة فمحاسن هؤلاء الأمجاد وفضائلهم ومحامدهم انتي ملأت أقطار البلاد، الذي أزال الله بأولهم الجبل عن الناس والمحن، وبآخرهم الظلم والجور والبغي والفتن، لو جمعت لبلغت أسفارًا من الكنب، ولرأيت العجب.

وكفى بفضلهم ما تقدم قبل أولهم وآخرهم من المنكرات، فبذلوا

جيدهم وجدهم في زوالها حتى طمست معالمها، وعمل بالطات أعني بأولهم محمد وابنه عبد العزيز، وابنه سعود، بآخرهم تركي وابنه فيصل قاتل البغاة ونقاض العهود.

وكان أميره في الأحساء إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، وعلى النطيف أحمد بن غانم، وعلى البحرين سليمان بن خليفة، وعلى عمان سلطان بن صقر بن راشد، ثم عزله وجعل مكانه ابن أخيه حسن بن رحمة.

وعلى الجيوش في عمان مطلق العطيري، وعلى واد الدواسر ربيع بن زيد الدوسري، وعلى ناحية الخرج عبد الله بن سليمان بن عنيصان، وعلى الطور وتبادة عبد الوهاب المعروف بأبي نقطة، فلما قتل جعل مكانه طامي بن شعيب من عشيرة عبد الوهاب، وعلى بيشه ونواحيبا سالم بن شكبان ثم بعده ابنه فهاد. وعلى رنية ونواحيها مصلط بن قطنان، وعلى الطايف والحجاز عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، وعلى مكة غالب بن مساعد الشريف، وعلى المدينة المنورة حسن قليعي، وعلى ينبع جابر بسن جبارة الشريف، وعلى المعلى جبل شمر والجوف محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي، وعلى ناحية القصيم حجيلان بن حمد، وعلى ناحية التوسم من أهل العينية، ثم عزله وجعل مكانه عبد الكريم بن معيقل من أهل قراين الوشم، وعلى ناحية الوشم محمد بن إبراهيم بن غيهب المعروف بالجميح، وعلى المحمل ساري بن يحيى بن سويلم.

وكان قاضيه على الدرعية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلى بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعبد الرحمن بن

حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسليمان بن عبد الله بن الشه محمد بن عبد الوهاب، وأحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر وعبد الرحمن بن خميس إمام القصر.

وقاضيه على الأحساء محمد بن سلطان العوسجي من أهل به ثادق، فلما توفي جعل مكانه عبد الرحمن بن نامي من أهل بلد العينيا وعلى القطيف محمود الفارسي سباجر من أهل فارس؛ وعلى تهامة أحد الحفظي، وعلى اليمن حسن بن خالد الشريف، وعلى الطائف وناح العجاز عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين من أهل روضة سدير، وعلى جبل شمر عبد الله بن سليمان بن عبيد من أهل بلد جلاجل، وعلى بري وما حولها عبد العزيز بن سويلم من أهل الدرعية، وعلى عنيزة، ومن حولها غنيم بن سيف: أخا شيخنا إبراهيم بن سيف: القاضي في الرياض زمن تركي وابنه فيصل من آل بلد ثادق، فلما توفي غنيم المذكور جعل مكانه عبد الله بن سيف.

وعلى ناحية الوشم عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وعلى ناس سدير شيخنا علي بن يحيى بن ساعد، وعلى ناحية منينح عثمان عبد الجبار بن شبانة وعلى حريملا والمحمل عبد الرحمن بن عبد المحن أبا حسين، وعلى ناحية الخرج علي بن حمد بن راشد العريني الذي أب كان قاضيًا لعبد العزيز في ناحية سدير.

وعلى المدينة أحمد إلياس الأصطنبولي الحنفي، وأحمد بن رشد الحنبلي.

وأما مكة فأقر فيها قضاتها، ثم أرسل إليها سليمان بن عبد الله

الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأقام فيها مدة قاضيًا ورجع.

وأما غير ذلك من النواحي فكان يبعث إليها القاضي نحو سنة ثم يرجع.

وكانت وفاته ليلة الاثنين حادي عشر جمادى الأولى من هذه السنة، فكانت ولايته عشر سنين وعشرة أشهر إلا أيامًا.

وموته كان سببه علة وقعت أسفل بطنه أصابه فيها مثل حصر البول رحمه الله تعالى وعفى عنه، وهذا آخر ما وجدت من مختصر المصنف عثمان بن عبد الله بن بشر الذي اختصره من كتابه الذي سماه عنوان المجد في تاريخ نجد.

ثم إن النقير إلى رحمة ربه القدير: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بشر؛ وأراد أن ينتقي منه طرفًا اختصارًا، يزيد به مختصر المصنف مما لم يذكره فيه، وأن يجعل ما أراد ذكره من أوائل بعض السنين السابقة قبل سني هذا الكتاب متحدة متوالية، وهي التي نبه المصنف عليها بقولة سابقة.

فقال: وفي سنة خمسين وثمانمائة اشترى حسن بن طوق جدال معمر المعينية من آل يزيد أهل الوصيل والنعمية، الذين من ذريتهم آل دغيثر البوم، وكان مسكن حسن ملهم. فانتقل منه إليها واستوطنها وعمرها وتتداولها ذريته من بعده.

والوصيل المذكور موضعان معروفان في الوادي أعلا الدرعية. وفيها قدم مانع بن ربيعة من بلدهم القديمة السماة بالدرعية عند القطيف

قدم منها علي بن درع صاحب حجر والجزعة، المعروفين قرب الرياض وكان من عشيرته فأعطاه ابن درع المليد وغصيبه المعروفين في الدرعية فنزل ذلك وعمره، واتسع بالعمارة والفرس في نواحيه عمرها ذريته بعده وجيرانهم.

وفي سنة اثني عشر وتسعمانة: حج بن زامل شيخ الأح ونواحيه في جمع يزيدون على ثلاثين ألف.

دُكْرُ صَاحِبُ "الأعلام" عجيبة، وهي ظهور شاه إسماعيل حيدر بن جنيد الصوفي فأردت أن أذكر قوله ملخصًا قال: كان له ظهر عجيب واستيلاء على ملوك العجم يعد من الأعاجيب.

فتك في البلاد وسفك دماء العباد، وأظهر مذهب الرف والإلحاد. وغير اعتقاد العجم إلى الانحلال والفساد، والله سبحاهه وتعالى يفصل في ملكه ما أراد. وتلك الفتنة باقية إلى الآن في جميع البلاد.

وكان شاه إسماعيل هذا من بيت يعتقدون فيهم العجم يتصو ويدعون الإسلام، ويظهرون شعار أهل السنة، وهم من روادهم. في شاه إسماعيل في بيت صايغ يقال له نجم في بلاد الأهجان.

وبلاد الأهجان فيبا كثير من الفرق الضالة، كالرافضة والحرا والزيدية، وغيرهم، فتعلم إسماعيل في صغره مذهب الرفض، ولم يُ الرفض غير شاه إسماعيل. وكان مستخفيًا في بيت ذلك الصايغ، و يأتيه مريد والده خفية.

ويأتونه بالنذور يعتقدون فيه، ويطوفون بالبيت الذي هو فيه، إلى

كثرت داعية النساد، فخرج ومن معه من الأهجان، وأظهر الخروج لأخذ ثار والده وجده وعمره يومئذً ثلاثة عشر سنة.

وكلما سار منزلاً كثر عليه داعية الفساد واجتمع عساكر كثيرة. وتصد مملكة شروان شاه قاتل أبيه وجده، وخرج لمقاتله فانهزم عسكر شروان وأسر شروان وأنوا به إسماعيل. فأمر أن يضعوه في قدر كبير ويطبخوه ويأكلوه، ففعلوا.

ثم حصل لـ وقعات كلها ينتصر فيها. واستولى على خزاين عظيمة. وكان لا يمسك شيئًا من الخزائن بل يفرقها في الحال. ثم صار لا يترجه إلى بلاد إلا أخذها ويقتل جميع من فيها، وينهب أموالهم إلى أن ملك تسرير وأذربيجان، وبغداد وعراق العرب، وعراق العجم، وخراسان.

وكان يدعي الربوبية وكان يسجد له عساكره، ويأتمرون بأمره. وقتل خلقًا لا يحصون، بحيث لا يعهد في الإسلام ولا في الجاهلية، ولا في الأمم السابقة من قتل من النفوس مقدار ما قتله شاه إسماعيل.

وقتل عدة من أعاظم العلماء، بحيث لم يبق من أهل العلم في بلاد العجم وأحرق جميع كتبيم ومصاحفهم، وكلما مر بقبور المشايخ نبشها وأحرق عظامها، وإذا قتل أميرًا من الأمراء أباح زوجته وأمواله لشخص آخد.

وسقط مَرة منديل من يده إلى البحر. وكان على جبل شاهق مشرف على البحر المذكور. فرمى نفسه خلف المنديل من عسكره فوق ألف نفس كايم تحطموا وتكسروا وغرقوا.

وكانوا يعتقدون فيه الألوهية وأنه لا ينكس ولا ينهزم إلى غير ذلك من الاعتقادات الناسدة.

ولما وصلت أخباره إلى السلطان سليم خان انتدب إليه فتهيأ لقتاله، وجمع الجموع لجلاده وجداله، وجر الخميس العرمرم والتقى العسكران بمكان يقال له جالدران بقرب تبريز رتب السلطان سليم عسكره وتنزل النصر من الله. فتجالد الفريقان بجالدران، فانهزم شاه إسماعيل وولى فرارًا؛ فقتل غالب جنوده وأمرائه.

وساقت العساكر العثمانية من ورائه وكادوا أن يقبضوا عليه ففر من بين أيديهم وهم ينظرون إليه. فغنم السلطان سليم جميع ما في مخيمه من أثاث ومتاع وغير ذلك وكان لا نظير له.

وأعطى الرعبة الأمان، وذلك في نيف وعشرين وتسعمائة من اليجرة.

وفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمانة: بعد ما دخل السلطان سليم مصر وأخذه من قانصره الغوري الجرالسي ولى بمصر قضاء الحنابلة أحمد بن النجر الحنبلي قاضي قضاة مصر، وهو والد الشيخ تقي الدين محمد صاحب المنتهى وقاضي مصر، وهو آخر قضاة الإسلام بمصر الذين من العرب، لأنه أنصاري من بني النجار.

وفي سنة ثمان وأربعين وتستمانة: توفي الشيخ العالم أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد النعيمي من آل رحمة، الحنبلي. دفن في بلد الحبيلة المعروفة في العارض، وكان له البد الطولى في الفقه.

وفي السنة ثمان وستين وتسعمانة توفي الشيخ العلامة شرف الدين

أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي الحنبلي مصنف «الإقناع» و «زاد المستقنع مختصر المقنع» و «حاشية النقيح» وغير ذلك. وكان له اليد الطولى في معرفة المذهب وتنقيحه وتيذيب مسائله وترجيحه، أخذه عن عدة مشايخ أعلام منهم العلامة الزاهد أحمد بن أحمد بن العلوي الشويكي وغيره، وأخذ عنه منهم أحمد بن محمد بن مشرف والوفاء وأخذ عنه أيضًا ابنه يحيى، وزامل بن ساطان قاضى الرياض وغيرهم.

وكانت وفاته يوم الخميس سابع عشر من ربيع الأول من هذه السنة. قال العصامي في «تاريخ» وفي سنة ست وثمانين وتسعمانة سار الشريف حسن بن أبي نمي صاحب مكة إلى نجد وحاصر معكال ـ المعروف في الرياض ـ ومعه من الجنود نحو خمسين ألنًا، وطال متامه فيها. وقتل نيبا رجالاً ونيب أموالاً وأسر منهم أناسًا من رؤسائهم، وأقاموا في جلسة سنة ثم أطلقهم على أن يعطوه كل سنة ما يرضيه وأمر فيهم محمد بن فيصل انتهى.

قال العصامي في «تاريخه»: وفي سنة تسع وثمانين وتسعمانة سار الشريف حسن بن زيد بن أبي نمي إلى ناحية الشرق من نجد في جيش كثيف ومدافع كبار ففتح مدنًا وحصونًا تعرف بالبديع والخرج والسلمية «واليمامة» ومواضع في شوامخ الجبال.

ثم عين من رؤسائه من ضبطها على أمور اقترحها وشرطها وعاد راجعًا فأخبره بعض عيونه الذي بثبا في البلاد: أن جماعة من شوكة بني خالد تجمعوا وتحزبوا. وفي طريقك ترصدوا على جرائد الخيل وكرائم

الجبال، فوافاه الجيش الخالدي فوجده على غاية الحذر فتقاربا وتقاتلا ففر الخالدي وانكسر وقتل أكثرهم، وغنم خيلاً وإبلاً ولم ينج إلا الهارب. انتهى.

وفي تمام ألف من الهجرة تقريبا: استولى الترك على بلد الأحساء. وانقرضت عنه دولة الأجود الجبري وذوية.

وفي سنة خمسة عشر وألف: ظهر محسن بن حسن بن حسن الشريف، وقتل أهل القصيم ونبيهم وفعل الأفاعيل العظيمة. وفيها انتقل الشيخ أحمد بن بسام من ملهم إلى بلد العينية، وفيها استولى آل حنيحن محمد وعبد الله أخوه العاقر على بلد البئر القريرمه المعروفة، أخذوه من العرينات فعمروه وغرسوه وتداولته ذرية محمد المذكور من بعده، وهو حمد بن محمد وذريته وهم آل حمد المعروفون إلى اليوم.

وفيها غرس الحصيون القرية المعروفة في سدير، والذي غرسه آل تميم بتشديد الياء المثناة من تحت غارسهم عليه صاحب القارة المعروفة بصبحا في سدير عند بلد الجنوبية.

وفي سنة تسعة عشر بعد الألف: توفي الشيخ بن عفالق قاضي العينية.

وفي سنة إحدى وعشرين: مات الشيخ موسى بن عامر قاضي الدرعية قال مرعي بن يوسف في التاريخة: وفي آخر سنة سبع وعشرين وألف طلع في السماء قبيل الفجر عمود أبيض مستطيل كطول منارة، مدة ليال، ثم طلع بعده نجم له ذنب يضيء مستطيل جدًّا فأرجف المنجمون بأراجيف وزعموا وقوع أمور مهولة وكذبوا والله وصدق القائل:

أطلاب النجوم احتلمونا على خبر أدق من الهباء كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم إلى علم السماء

فالله تعالى يصلح أحوال المسلمين ويجعل عاقبتهم إلى خير.

وفي سنة ثلاث وثلاثين وألف: ترفي الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي الأزهري. كانت له اليد الطولى في معرفة الفقه وغيره، صنف مصنفات عديدة في فنون من العلوم، وذكر من أكثرها، أنه صنفيا في الجامع الأزهر، فمنها «دليل الطالب في نيل الطالب» ذكر أنه وضعه من قرانة على منصور البهوتي في «متن المنتهى». قيل: إنه لما أكمله عرضه على منصور فتعجب منه وقال يا ابني زبزبت قبل أن تحصرم، وفرغ من تصنيفه سنة تسعة عشر وألف، سابع شهر رجب يوم السبت.

وصنف «غاية المنتبى في جمع الإقناع والمنتبى»، ورأيت في بعض نسخها أنه فرغ من تبييضها سنة ست وعشرين وألف بالجامع الأزهر.

وصنف مرعي غير ذلك مصنفات كثيرة: منها كتاب «بهجة الناظرين في العالم العلوي والسفلي وصفة الجنة والنار». وكتاب «المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن»، وكتاب «المدرة المضيئة في مناقب بن تيمية»، وكتاب «تشويق الأنام في حج بيت الله الحرام»، وكتاب «قلايد الناضرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين»، وكتاب «قلايد العقبات في فضل سلاطين بن عثمان»، وكتاب «بدايع الإنشاء في المراسلات والمكاتبات»، وكتاب «دليل الطالبين لكلام النحويين»، وله عير ذلك مصنفات في النحو وغيرها. وله رسائل وفتاوى يتداولها الناس.

ووقع بينه وبين العلامة إبراهيم الميموني ما يقع بين العلماء

المتعاصرين. وقد تنازعا في وضايف بمصر وكانت الغلبة للميموني، وألف مرعي في شأن ذلك رسالة سماها «النادرة الغريبة مضمونها الشكوى من الميموني والحط عليه».

وله ديوان شعر تركت الإيراد منه خشية الإطالة فمن قوله:

لئن قلد النياس الأثمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب أقلد فتيواه وأعشين قيوله وللناس فيما يعشفون مذاهب

وكانت وفاته بمصر في شهر ربيع الأول من هذه السنة، رحمه الله تعالى وعفى عنه.

وفي سنة تسع وثلاثين وألف: حج مقرن وربيعة أمير الدرعية أبناء مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع، وهي سنة انهدام الكعبة المشرفة وبنائها.

قال: وفي سنة تسع وثلاثين وألف كثرت الأمطار ورخصت الأسعار، ووقع السيل المشهور وذلك أنه لما كان يوم الأربعاء تاسع شعبان من العام المذكور حصل بمكة المشرفة مطر ابتداؤه من بين العصرين، وحصل معه درء واستمر كذلك إلى أثناء ليلة الخميس.

وحصل منه آخر يوم الأربعاء سيل عظيم لم تر الأعين مثله في هذه الأزمنة القريبة ودخل المسجد الحرام وملأ غالبه. ودخل الكعبة المشرفة من بابها ووصل إلى نصف جدارها من داخل. ومات بسببه داخل المسجد وخارجه خلق كثير من كبير وصغير وجليل وامتلأت أرض المطاف بالماء.

ثم لمَّا كان بعد صلاة العصر نهار الخميس سقط الجدار الشامي من الكعبة المشرفة وبعض الجدارين الشرقي والغربي، فقام بعمارتها السلطان

مراد بن أحمد بن خان. ونظم الإمام علي بن عبد القادر الطبري اسمًا من عمر البيت الشريف فقال:

بنى البيت خلق وبيت الإله مسلائكسة آدم ولسده قصي قريش ونجل الزبير وسلطانها الملك المرتضى

مدى الدهر من سابق يكرُم خليل عمالقة جرهم وحجاج بعددهم يعلم مراده والماجد المكرم

وفي عشر الأربعين بعد الألف: استولى الهزازنة على الحريق ونعام أخذوه من القواوده من سبع، والذي أشهر الحريق وغرسه؛ رشيد بن مسعود بن سعد بن سعيدان بن فاضل الهزاني الجلاسي الوابلي. وتداوله من بعده ذريته: وهم آل حمد بن رشيد بن مسعود المذكور.

وفي سنة إحدى وأربعين وألف: خرج زيد بن محسن الشريف أمير مكة جلوبا على نجد. وتولى مكانه نامي بن عبد المطلب من جبة الترك: ثم إنها انهزمت دولته. وتولى زيد المذكور وكانت ولاية نامي ماية يوم بعدد حروف اسمه.

وفيها مقتل آل تميم بتشديد الياء المثناة تحت قتلوا في مسجد القارة المعروفة بصبحا في سدير.

وفي سنة ثلاث وأربعين وألف: حج حاج كبير من الأحساء أمير بكر بن علي باشا. وفيها وقيل: في التي بعدها، وقع حرب في قارة سدير المعروفة، قتل فيه محمد بن أمير الفارة عثمان بن عبد الرحمن الحديثي وغيره، وفيها حج بن معمر وابن قرشي وأخذهم ركب عايذ.

وفي سنة خمس وأربعين وألف: نزل آل أبو أرباع حريملا

المعروفة وغرسوها، وذلك أن آل حمد بني وائل وقع بينهم وبين آل مدلج في التويم اختلاف، فخرج عليب بن سليمان آل حمد، واشتروا بلد حريملا من حمد بن عبد الله بن معمر. وكانت في ملك حمد المذكور بعدما أخذ ملهم وأجلى منه آل عطيان المعروفين ونزلوا بلد القصب.

ثم إن عبد الله ردهم إلى ملهم بعد رؤيا رآها اقتضت ردهم.

ثم إنه حدث في علهم وباء و تحط، حتى جلى عنه أكثر أهله ونزلوا في العينية.

وأما علي بن سليمان المذكور فإنه نزل حريملا وهو وبنو عمه سويد وحسن ابني راشد آل حمد وكذلك جدال عدوان آل مبارك والبكور وغيرهم من بني وائل نزلوا معهم فيها، وفيها تصالح أهل القارة المعروفة في سدير وتصافوا بعد الحرب ونزل نافع وإخوانه جبرة المعروفة في الرياض.

وفي سنة ست، وقيل: سنة سبع وأربعين وألف: وقع غلاء ومحل في البلدان. وكان وقت شديد سمي بلادان. وقدمت قافلة لجساس رئيس آن كثير، وأتت إلى سدير والعارض ولا وجد الزاد فيها يباع ولا جدوه لا في الخرج، واكتالوا منه. وفيها توفي القاضي أحمد بن عيسى الميرشدى انعمرى.

وفي سنة ثمان وأربعين وألف: سار السلطان مراد بن أحمد بن محمد بن مراد إلى بغداد. وذلك لما استولى العجم عليه وقتلوا فيه العلماء وأهل السنة وأقاموا فيه الرفض والإلحاد، فسار إليه السلطان في عسكر عظيم فنزل على بغداد وحاربهم فيه حربًا مهولًا، وعمل المدفع

المعروف فيه اليوم بالنتج فأخذه من أيديهم عنوة، وقتل منهم منتلة عظيمة، فدخله ورتب فيه الرواتب المعروفة.

وفي سنة تسع وأربعة وألف توفي قاضي الرياض أحمد بن ناصر وفيها حج الشيخ العلامة سليمان بن علي بن مشرف.

وفي سنة إحدى وخمسين وألف: وتعت ظلمة عظيمة مع حمرة ليلة الجمعة لثمان بقين من عاشوراء ظن الناس أن الشمس غابت ولم تغب وفيها وقعة آل برجس بأهل العينية وهزيمتهم وتسمى وقعة الظهيرة.

وفي سنة اثنين وخمسين وألف: سار أحمد بن عبد الله بن معمر على سدير، وأظهر رميزان من أم حمار المعروفة في أسفل الحوطة من سدير خربة اليوم ليس بنا ساكن. وفيها توفي الشيخ العالم العلامة بنية المحتقين وافتخار العلعاء الراسخين ناصر المذهب، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد ابن علي بن إدريس البهوي الحنبلي، صاحب التصانيف المفيدة والمناقب العديدة الحميدة. أخذ الفقه من عدة مشايخ، من أجلهم عبد الرحمن البهوتي الحنبلي وأخذ عنه الفقه جماعة من النجديين والمصريين وغيرهم، منهم مرعي بن يوسف صاحب التصانيف ومحمد الخلوتي صاحب الحاشيتين على «الإقناع» والمنتهى، ومن أهل نجد عبد الله بن عبد الوهاب وغيرهم.

وانتفع الناس بعلومه. وله من النصانيف الكتاب المسمى: "بشرح المختصر" المسمى: "بزاد المستقنع" قيل إنه أول ما شرح فرغ من شرحه في سنة ثلاث وأربعين وألف. وشرح "الإقناع" فشرح المعاملات منه أولاً. وفرغ من المجلد الأول منها تاسع عشر ذي الحجة وأربعين. وشرع

في المجلد الثاني منه، وفرغ منه سنة خمس وأربعين وألف يوم الخميس مستبل شعبان، وشرح العبادات في سنة ست وأربعين. وشرح المنتبى وفرغ من شرحه سنة تسع وأربعين وألف وقيل إنه آخر ما صنف. ولا كتاب «العمدة» في الفقه وكتاب «حاشية الإقناع» وكتاب «حاشية المنتبى وغير ذلك.

وفي سنة ست وخمسين والف مات النيخ عبد الله بو عبد الله بو عبد الوهاب قاضي العينية. أخذ الفقه عن الثيخ منصور البهوتي صاحب التصانيف والشيخ أحمد ابن محمد بن بسام وغيرهم وأخذ عنه ابنه عبد الوهاب وغيره. وفيها مات أمير العينية أحمد بر عبد الله بن معمر حاجًا في المغاسل. وفيها منتل آل أبو هلال المعروفير في سدير، قتل منهم محمد بن جمعة وغيره منهم. وسميت تلك الوقعة يوم البطحا.

وفي سنة سبع وخمسين وألف: سار زبد بن محسن أمير مكة على نجد ونزل الروضة البلد المعروفة في سدير. وقتل رئيسلها ماضي بن محمد بن ثاري، وفعل بأهلها ما فعل من القبح والفساد. وولَّى فيها رميزان بن غشام من آل أبي سعيد. وأجلى عنها آل أبي راجح.

وماضي هذا المذكور: جد ماضي بن جاسر بن ماضي بن محمد الحميدي التميمي، أقبل جدهم الأعلى مزروع من قفار البلد المعروفة في جبل شمر هو وابن مفيد التميمي جد آل مفيد، واشترى هذا الموضع في وادي سدير واستوطنه وتداولته ذريته من بعده وأولاده سعيد وسليمان وملال وراجح وصار كل ابن من بنيه جد قبيلة.

وفي سنة ثمان وخمسين وألف: قتل دواس بن محمد بن عبد الله بن معمر رئيس العينية وتولى في العينية محمد بن حمد بن عبد الله. وأجلى منها آل محمد فلم تتم لهم الولاية في العينية إلا نحو تسعة أشير. وفي آخر التاسعة توفي الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن إسماعيل الحنبلي النجدي المشبور في بلد إشيتر. أخذ الفقه عن عدة مشايخ من أجلهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف وغيره. وأخذ عنه جماعة منهم أحمد بن محمد القصير، والشيخ أحمد بن محمد بن بسام، والشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان وغيرهم. وكان إسماعيل المذكور معاصرًا للشيخ العلامة سليمان بن على بن مشرف.

وفي سنة إحدى وستين وألف: الوقت المسمى ببران.

وفي سنة ثلاث وستين والف: كانت رقعة بين الشبول وأهل بلد التويم المعروفة في سدير قتل من أهل التويم عدد كثير.

وفي سنة خمس وستين وألف: قتل مرخان بن ربيعة، قتله وطبان واستولى على غصيبة المعروفة في الدرعية، وفي هذه السنة الوقت الشديد المعروف بنبران. وفي سنة بعد هذه سار الشريف محمد الحارث إلى نجد ونازل آل مغيرة على غقربا المعروفة عند الجبيلة.

وفي سنة تسع وستين وألف: ظير الشريف زيد بن محسن على نجد ونزل في التويم اللماء المعروف بين التويم وجلاجل. وقدم في سدير وأحز وأخذ وأعطى.

وفي سنة سبعين وألف: ظهر جراد كثير بأرض الحجاز، ثم عقبه وباء أكل جميع الزروع والأشجار وحصل بسبه غلاء بمكة وغيرها وأرخه

بعضهم بتوله غلاء وبلاء وفيها تولى عبد الله بن أحمد بن معمر في ! العينية المعروذة.

وفي سنة ست وسبعين وألف: هدم جانب القارة المعروفة سدير الشمالي. وفيها مات الشريف زيد بن محسن. وتولى مكة سعد به منازعات ومشاجرات بينه وبين الشريف حمود بن عبد الله، وهذه المأول المحل والوقت المشهور بعمنام الذي هنل فيه البرادي ومات مواشيهم كعدوان وغيرهم. وفيها عمرت منزلة آل أبي راجح في نامسدير وهي بلد الروضة اليوم ثم استمر الغلاء والقحط في هذه، وهالب بوادي أهل الحجاز.

وفي سنة ثمان وسبعين وألف: أخذ الترك البصرة، سير إلا السلطان محمد بن إبراهيم بن أحمد بن وزيرة قرا مصطفى فأخذها في ه السنة. وفيها قتل جلاجحل بن إبراهيم شيخ آل بن خميس قتله العرينا أهل العطار وشريف نجد يومنذ أحمد الحارث وولاية مكة لآل يزيد.

وفي سنة تسع وسبعين وألف: توفي الشيخ العالم النقيه القاف سليمان بن علي بن مشرف، جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفيها قد رئيس الروضة في سدير: رميزان بن غشام الشاعر المشهور. وفيها عثادق بلاد آل عوسجة المعروف وغرسوه. وفيها حصلت وقعة بين آل ظه وبين آل عبد الله الأشراف وقتلهم آل ظفير.

وهي سنة ثمانين وأنف: قال العصامي في "تاريخه": جرت وقد الشريف حمود بن عبد الله بن حسن مع آل ظفير، وفي هذه السنة استوا آل حميد على الأحساء أولهم براك بن غرير ومعه محمد بن حسين!

عثمان ومينا الجبري، وقتلوا عسكر الباشا الذين في الكوت وطردوهم. وذلك بعد قتلهم الراشد بن مغامس رئيس آل شبيب، وأخذهم لبواديه الذين معه وطردهم عن ولاية الإحساء من جية الترك. وهذه أول ولاية آل حميد في الإحساء، وكانت ولايته قبلهم في يد الترك قد استولوا عليه نحو ثمانين سنة. وأرخ بعض أدباء أهل القطيف ولاية آل حميد هذه للأحساء فتال:

رأيت البدو آل حميد لما تولوا أحدثوا في الخط ظلما أتى تاريخيم لما تولوا كفانا الله شرهم طغى ألما والخط اسم القطيف ونواحيه.

وفي سنة إحدى وثعانين وألف: براك بن غريد بن عثمان بن مسعود ابن ربيعة آل حسد صاحب الأحساء، وطرد الظفير، وأخذ آل نبيان من آل كثير على بلد سدوس. وفيها كانت وقعة الأكيثال بنجد بين آل ظفير والفضول. وفيها شاخ عبد الله بن إبراهيم العناقر في بلد ثرمدا.

وفي سنة ثلاث وثمانين وألف: سار إبراهيم بن سليمان أمير جلاجل مع آل تميم ببتشديد الياء لها أهل بلد الحصون المعروف في ناحية سدير بعدما أخرجوهم من آل حديثة فملكوه، وأخرجوا منه مانع بن عثمان بن عبد الرحمن شيخ آل حديثة، وقيل إن ذلك في سنة أربع وثمانين وألف.

وفي سنة أربع وثمانين وألف: وقعة الناع المشهورة بين أهل التويم وأهل جلاجل. قتل رئيس جلاجل إبراهيم بن سليمان بن حماد بن

عامر، ورئيس بلد التويم محمد بن زامل بن دريس بن حسين بن مدلج وعدة رجال من الفريقين.

وفي سنة خمس وثمانين وألف: الوقت المشهور الذي غلت فيه الأسعار والمعروف جرمان وانحدرت فيه البوادي من آل فضول إلى جهة الشرق.

وفي سنة ست وثمانين والف: كثر الغيت في الأرض، رصار ربيع فيها سمي ربيع الصحن. وهو أول الوقت الشديد المعروف بجرادان وسمنت في هذا الربيع إبل البوادي ومواشيهم. وأسر في هذه السنة سلاحة بن صويط رئيس آل ظفير طرحه براك بن عرير وأسره.

وفي سنة سبع وثمانين وأنف: كثر فيها الجزاد وكثر موت الناس من أكله من شدة الوقت والغلاء والجوع وهي منتهى الوقت المعروف بجرادان. وجلى مانع بن عثمان آل حديثة وذووه أهل القارة المعروفة في سدير وقصدوا الأحساء.

وفي سنة ثمان وثمانين وأنف: ظهر مجد الحارث إلى نجد، وقتل غانم بن جاسر رئيس الفضول وهذ؛ السنة هي مناخ الحارث وآل ظفير في الطلقعة من ناحية القصيم. وصارت الدايرة على آل ظفير واصطلحوا وأخذ الحارث عليبم العقال. وأنزنهم من سلما: الجبل المعروف في جبل شمر. وفيها أخذ براك بن غريزال عساف عند الزلال المعروف عند الدرعية وأغار العناقر على بلد حريملا ووقع بينهم قتال قتل بينهم رجال وفيه أرخص الله الطعام وكثر السيل.

وفي سنة تسعين وألف: حج سيف بن عزاز وعبد الله بن دواسر

والخياري ومحمد بن ربيعة وشريف مكة يومنذ أحمد الحارث وفيها أخذ بن نطاي غنم أهل الحصون.

وفي سنة إحدى وتسعين وألف: وقع بمكة سيل عظيم أغرق الناس. قال العصامي في «تاريخه»: وأخرب الدور وأتلف من الأموال ما لا يحصى، وغرق نحو ماية نفس، وهدم نحو ألف بيت وعلا على مقام إبراهيم وعلى قفل باب الكعبة. وشاهدت وأنا على باب المسجد النافذ على البيت الشريف والماء ملأ الطريق. وهو يكون في المسجد، وأقطار من الجمال عليها الركبان دهمت السيل. ورأيت الماء وصل من الجمال وهو قائم إلى منخره. ثم زاد فاقتلع القطار بما عليه وسبح بعض الجمال حتى أتى المنبر فارتفع عليه وصارت يداه وعنقه مرتفعان. انتهى. وفيها طلع نجم له ذنب في القبلة.

وضي سنة اثنين وتسعين وألف: وقعة تسمى دلقة بين عنزة وآل ظفير. قتل من عنزة منتلة كثيرة، منهم لاحم بن خشم البنهاني، وحصن بن جمعان، وفيها مقتل عدوان بن تميم صاحب الحصون ـ البلد المعروفة في سدير ـ وبنيت منزلته وقتل محمد بن بحر صاحب الداخلة في المنيزلة.

وفي سنة ثلاثة وتسعين وألف: مات براك بن غرير بن عثمان رئيس آل حميد وبني خالد وتولى بعده أخوه محمد، وصال على أهل اليمامة: وفيها مقتل آل حمد. . . . . (۱) في بلد منفوحة قتلهم دواس بن عبد الله بن شعلان وهم جيرانه. وفيها قتل راشد بن إبراهيم صاحب مرات

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

\_ القرية المعروفة في ناحية الوشم \_ وتولى فيها عبيكة بن جار الله.

وفي سنة أربع وتسعين وألف: قال الشيخ النقيه أحمد المنقور: وفيها قراءتي الأولى على الشيخ عبد الله بن ذهلان بحضور عبد الرحمن بن بليهد وابن ربيعة.

وفي سنة خمسة وتسعين: قتل العزاريم في منفوحة قتليم دواس وملكها. قال العصامي في "تاريخه": وفي سنة خمس وتسعين وألف ولدت امرأة من نساء العرب في جهة الشبيكة من مكة المشرفة كلبًا فخافوا الفضيحة وقتلوه. وفيها جاء نجاب من مصر أخبرني مشافهة: أن بالمويلح القرية المعروفة ـ امرأة ولدت ولدًا فذهب أبوه إلى السوق فلما رجع قال المولود لوالده العوافي يا أباه، قضيت حاجتك، وتكلم بأشياء كثيرة في ساعته. وهذا من العجائب التي لم يسمع بمثلها إلا نادرًا والقدرة صالحة. بعد ذلك فقد الولد. فسبحان القادر ينعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انتهى.

وفي سنة ست وتسعين وألف: غلا الطعام من الحنطة وغيرها وصارت الوزنة بمحمدية، والصاع بثلاث ولم يستمر. وسماها العامة شديدة بن عزن، لأن ابن عون أخذ وقتل قرب بلد الزلفى \_ وسماها أهل العارض مطبق، لأن معاملتهم بالمطابق دراهم معروفة. وفيها كسف القمر مرتين. وفيها قتل عبيكة بن جار الله صاحب مرات، وقتل صقر بن قايع في سطوة حريق نعام. وفيها قل محمد بن عبد الرحمن أمير خرما جيرانه. وفيها أكثر الكماة وسماها أهل سدير ديدبا.

وفي سنة سبع وتسعين وألف: اسولي عبد الله بن معمر على بلد

العمارية وأخذها عنوة. وتواقع آل كثير بينهم، وقتل شهيل بن غنام. وفيها توفي الشيخ عثمان بن قائد، النجدي الحنبلي وكانت وفاته بمصر يوم الاثنين أربع عشر جمادى الأول. صنف مصنفات في الفقه منها «شرح كتاب العدة» للشيخ منصور البهوتي، و «حاشية المنتهى» وغير ذلك.

وفي سنة ثمان وتسعين والف: سار عبد الله بن معمر على بلد حريملا مرة ثانية وجعل لبم كمينًا، فقتل منبم عدة رجال وهذا يسمى الكمين الثاني. وفيها سار أهل بلد ريملا ومعهم محمد بن مقرن صاحب الدرعية رزامل بن عثمان وتوجهوا إلى بلد سدوس، وهدموا قصره وخربوه. وفيها سار محمد آل غرير صاحب الإحساء وصبح آل مغيرة وعائذ، وهم على الحاير المعروف بحاير سبع في العارض، وقتل منهم الخياري وغيره. ثم صبحبم في العبي وهم في حائر المجمعة وقتلهم. وفيها غزا آل عساف فأطلبتهم رفاقتهم آل بنهان وقتلوا منهم عددًا كثيرًا في حائر سدير. وفيها قتل عبد الله بن حمد بن حنيحن أمير البير. وفيها قتل حمد بن عبد الله في حوطة سدير وتولى في البلد الفقيسا ووقع ريح عاصف ورمت من نخل الحرطة المعروفة في سدير ألف نخلة.

وفي سنة تسع وتسعين وألف: تولى يحيى بن سلامة بن زرعة في بلد مقرن في الرياض. وفيها نزلت عنزة على بلد عشيرة المعروفة في ناحية سدير، وحاصروها عدة أيام، ووقع بينهم قتال كثير. وفيها توفي الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن ذهلان، وتوفي فيها أخوه الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن ذهلان والشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان عبد الرحمن بن محمد بن ذهلان والشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان الدوسري قاضي المجمعة. وفيها أكثر الله الكماة والعشب والجراد ورخص الطعام رخصًا عظيمًا وبلغ التمر عشرين وزنة بالمحمدية، والبر

خمسة آصع بالمحمدية، وذلك في ناحية سدير وأما العارض فبيع التم ألف وزنة بأحمر في الدرعية.

وفي تمام المائة بعد الألف: أتى الحواج الثلاثة ونزلوا بعنيزة في ناحية القصيم، وغلا الطعام، ومات فيها عبد الله بن إبراهيم بن خنيف العنقري رئيس بلد ثرمدا في البلد أخوه ريمان بن إبراهيم. وفيها نزل مط دقيق وبرد شديد وجمد المعطر فوق أعساب النخيل وغيرها حتى على أهداب عيون الإبل، وسميت سنة سليسل. وفيها أخذ آل ظفير وآل فضوا الحاج العرائي عند التنوحة.

وفي سنة إحدى وهائة وألف: وقع الطاعون العظيم والموت الذريع في البصرة ونواحيها. قال محمد بن حيدر: وهذا الطاعون لم يعبا مثله لأنه أفنى البصرة وأخربها خرابًا لم يعسر إلى زماننا هذا، وأهلك في بغداد أممًا عظيمة. وفيها عمرت القرية المعروفة بالقرينة عمرها ابرصتية. وفيها قتل مرخان بن وطبان قتله أخوه شقيته إبراهيم غدرًا.

وفي سنة ثلاث أو سنة أربع ومائة وألف: تولى سعد بن زيد نو مكة. وفيها حصر بن جاسر في أشيقر وأظهره بن حسين. وفيها قتا مصلط الجربا. وفيها ثار آل عوسجة على أحمد بن حسن بن خيحن في البثر وقتلوه. وفيها قتل عبد الله بن سرور العريني من شيوخ أهل رغبة. ووقع الحرب بين أهل ثادق وأهل البثر.

وفي سنة خمس ومانة وألف: وقع الحرب بين أهل سدير، قتل فيه محمد بن سويلم بن تميم رئيس الحصون. وفيها كانت وقعة بين أهل ثادق وأهل البير، قتل فيها حمد بن جميعة وغيره، وأخذ أهل ثادة

خيل بن معمر. وفيها عدا نجم بن عبيد الله على آل كثير وحجروه في بلد العطار، وأظهره إلى أبسي سلمة.

وفي سنة ست ومانة وألف: توفي محمد بن مقرن بن مرخان صاحب الدرعية، وإبراهيم بن راشد بن مانع صاحب بلد القصب. وفيها قتل إبراهيم بن وطبان، قتله يحيى بن سلامة. وفيها ملك مانع بن شبيب البصرة وهي سنة عروى على السهول قتل منهم سبعون رجلاً.

وفي سنة ثمان ومائة وألف: سار فرج الله بن مطلب صاحب المحريزة المعروفة على البصرة وملكها. وفيها جرت وقعة الإبرق بين المطفير والنضول، وصارت على الفضول، وربط عبد العزيز الشريف سلامة بن مرشد بن صويط رئيس الظفير. وفيها في جمادى الأول توفي الأديب المعرّرخ عبد الملك بن حسين العصامي المكي الشافعي. وفيها تأخر نضاج الرطب في النخيل ولم يشبع الناس إلا بعد سبعة عشر يومًا من ظهور سبيل.

وفي سنة تسع ومانة وألف: ظبر سرور بن زيد الشريف على نجد، ونزل روضة سدير ونعل فيها ما فعل، ثم رحل منها ونزل قرى جلاجل، وربط ماضي بن جاسر أمير الروضة، ثم نزل الغاط. وفيها جلا أل خرفان وآل راجح وآل محمد من بلد أشيقر، ثم رجع آل خرفان وآل راجح إلى أشيقر بعد أيام قليلة، ولا رجع من آل محمد إلا أناس قليل وتفرق باقيهم في البلدان. وفيها توفي الشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل في أشيقر.

وفي سنة عشر ومائة وألف: تصالح أمل أشيتر بعد حربيم،

وربط عبد العزيز الشريف أناسًا من أهل البير. وفيها توفي عبد الرحمن بن إسماعيل.

وفي سنة إحدى عشر ومانة وألف: سار الترك إلى البصرة وأخرجوا منها فرج بن مطلب صاحب الحويزة وملكوها. وفيها ملك آل راجح الربع المعروف في روضة سدير، وهو لآل أبي هلال، وذلك لأنه سار إنبم فوزان بن زامل بأهل التويم ونزلوا مدينة الداخلة، واستخرجوا آل أبي هلال من منزلهم في الروضة وقتلوا منهم رجالاً ودسروا منزلتهم وساعدهم على ذلك رئيس الروضة جاسر، وصاروا...(۱).

وفيها أقبل آل شقيرا أهل حوطة يسدير من بلد العينية قاصدين سديرا، فقتلهم أهل العودة، وفيها ربط سعد بن زيد والي مكة من كبار عنزة ماية شيخ وهو في مكة، وفيها سطوة بن عبد الله في بلد الدلم، وقتل فيها زامل بن تركي، وسطا دبوس في أُشيقر وقتل.

ونيها ملك عثمان بن نحيط الحصون البلد المعروفة في سدير. وأخرج من آل تميم، وكان آل تميم قد قتلوا أباه نحيط بن مانع بن عثمان، فسافر إلى الأحساء، وتولى في البلد عدوان بن سويلم ثم إن تزوج في جلاجل فسطا أهل التوأم في الحصون وقتلوا منهم، وأقبل عثمان من الأحساء وتولى فيه. أولاد عثمان المذكور مانع وسعود، وهم الذين قبضوا على أبيهم عثمان وأخرجوه من البلد بتدبير رئيس جلاجل وخدعه كما ذكر ذلك حميدان الشويعر في قصيدته فإنه شرح أمرهم فيها حتى إنه قال فيها:

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

نحماروا عيال، عليه بلمة واحد وآخر عقر، يا عيال الندم يا رضاع الخدم يا غذايا الغلاوين والبربر،

وفي سنة اثني عشر وهائة وألف: صبح سعدون ومعه الفضول، وأحل الحجاز الظفير وهم في الموضع المعروف بالبترا في نفود السر، وحاصر بن صويط آل غزي في سدير الحصار الثالث، وفيها سطا راعي النصب ومعه ابن يوسف صاحب الحريق المعروفة في الحمادة وملكو،، وفيها أخذ عبد العزيز الشريف ومن معه أخذهم بنو حسين.

وفي سنة ثلاثة عشر ومانة وألف: سار الفراهيد المعروفون آل راشد أهل الزلفى وسطوا في الزلفى وملكوه، وأظهروا منه آل مدلج، وفيها وقعة السليع والبترا \_ الموضع المعروف عند نفود السر \_ وذلك أن الحارث وأهل الحجاز وابن حميد صبحوا آل ظفير فيها فأخذوا جردات تلك الغزوات.

ونيبا توفي الشيخ العلامة النقيه حسن بن عبد الله بن حسن بن على أحمد بن أبي حسين المشيور في بلد أشيقر، كان له معرفة في فنون العلم، رأيت كتبا كثيرة في فنون من العلم عليبا تعليقات بخطه بيدة، إشارات على ما فيها من الفوائد، وليس تجد كتابًا نظر فيه حسن المذكور إلا وعلى ورقة منه إشارة على ما فيها من فايدة. ذكر أنه أخذ العلم عن أحمد بن محمد القصير وغيره وفيها مات سلامة بن مرشد بن صويط ودفن في بلد الجبيلة المعروفة.

وفي سنة أربعة عشر ومانة وألف: ملك آل بسام بلد أشيقر، وفيها توفي الشيخ أحمد بن محمد القصير في بلد أشيقر، أخذ الفقه عن

الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، والشيخ الفاضل سليمان بن علي بن مشرف وأخذ عنه عدة من العلماء منهم العالم المعروف عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصري وغيره، وقد رأيت في بعض التواريخ أن وفاته ووفاة الشيخ حسن بن أبي حسين المتقدم ذكره كانت بعد ذلك في سنة ثلاث وعشرين، ووفاة القصير سنة أربع وعشرين. وهذا أول وقت سمدا المحل المعروف والقحط والغلاء الذي سناء أهل الحجاز وكثير من البوادي.

وفي سنة خصة عشر ومائة وألف: أخذ عبد الله بن معبر زروع النترينة وملهم، وسطا الخرفان في أشيقر واستولوا على سوقهم فيه وسلكوه، وفيها اشتد الغلا، والمحل وهلك أكثر هيتم وبعض أهل الحجاز. وفيه ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان في بلد العينية ونشأ، وذلك قبل أن ينتقل أبوه عبد الوهاب إلى بلد حريملا. وفيها خلع السلطان مصطفى بن محمد بن إبراهيم وتولى أخوه أحمد في السلطنة.

وفي سنة سبعة عشر ومائة وألف: وتعت بين أهل الروضة وأهل سدير وصاحب جلاجل حرب قتل فيها محمد بن إبراهيم رئيس جلاجل وأخوه تركي، وتولى في جلاجل عبد الله بن إبراهيم.

وفي سنة ثمانية عشر ومائة وألف: ثار أهل حريملا وابن بجاد على سبع وهم في وادي عبيثران فأخذوهم وقتلوهم. وفيها قاضي نجم بن عبد الله ابن فريد بن عثمان بن مسعود بن ربيعة بلد ثادق، وفيها طردوا عنزة بن صويط عن سدير، ثم إنه جرى بين عنزة والظفير وقعة في الخضار عند الدهناء، وأخذ ابن صويط خيمة عبد العزيز الشريف.

وفي سنة عشرين ومانة والف: قتل حسين بن مغيز صاحب بلد التويم المعروفة في ناحية سدير، قتله ابن عمه فايز بن محمد وتولى بعد في التويم. ثم إن أهل حرمه ساروا إلى التويم وقتلوا فايز المذكور، قتله حمد بن محمد بن إبراهيم، وجعلوا في البلد فوزان، فتمالى عليه رجال فتتلود، منهم المفرع من رؤساء البلد وهم أربعة رجال فلم يستقم ولاية لأحدم فتسوا البلد أرباعًا كل واحد شاخ في ربعها، فسموا المربوعة أكثر من سنة، وإنما ذكرت هذه الحكاية ليعرف من وقف عليها وعلى غيرها من السوابق نعمة الإسلام والجماعة والسمع والطاعة، ولا تعرف الأشباء إلا بأضدادها، فإن هذه قرية ضعيفة الرجال والمال وصار فيها أربعة رجال كل منهم يدعى الولاية على ما هو فيه.

وفي سنة إحدى وعشرين وعائة وألف: حصل اختلاف بين النواصر في الفرعة في ناحية الوشم، وقتل عيبان بن حمد بن محمد بن عفيب، قتله شايع بن عبد الله بن محمد بن حسين بن حمد، وإبراهيم بن محمد بن حسن، قتلاه في المهذب خيانة، وفيها مات الشيخ العالم عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس أبا بطين العايذي، وكان له معرفة في الغقه وألف فيه مجموعًا، وكان موته من وباء وقع في سدير في تلك السنة. وفيها مات منصور بن جاسر والمنشرح وغيرهما من رؤساء الغضه ل.

وفي سنة اثنين وعشرين وماية وألف: أنزل الله بومًا بفتح الواو أذهب زروعهم ملهم، وهبت ريح شديدة تكسر منها نخيل كثيرة في بلدان وهدمت قصر رعية، ونيها أنزل الله سيلاً وسمى هدم بيوتًا ومساجد وأوقع الله بردًا بإسكان الراء أهلك من الزرع ما كان في سنبله، ثم أنزل الله الصيف غيثًا أعظم من الأول وأصلح الله الزرع وحصل بركة عظيمة، محصول الغرب في بلد خرما أكثر من ألفي صاع، وأرخص الله الأسعار

وفي سنة أربع وعشرين ومانة وألف: وقع مرض في بلد ثر والتصب ورغة والبير والعودة، وفيها توفي الشيخ أحمد بن محمد القة في بلد إشفر. أخذ الفقه عن الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد إسماعيل، والشيخ الفاضل سليمان بن علي بن مشرف وأخذ عنه عدة العلماء، منهم العالم المعروف عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضو الناصري وغيره، وهذا أول وقت سمدا المحل المعروف والقحط والغ الذي سماه أهل الحجاز وكثير من البوادي وفي سنة ١١٢٥ توفي الشيخ العالم عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب المعروف في العينية، وفي توفي الشيخ الفتية أحمد بن المنتور لست خلت من جماد الأولى.

وفي سنة ست وعشرين ومائة وألف: سار يعدون بن مح آل غرير وعبد الله بن معمر بأهل العارض وقصدوا اليمامة، ونازلوا أهليا ونبيوا منها منازل، وظهر عليهم البجادي بأربع من الخيل، وفيها مات الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب، ومحمد علي بن عبد، وسليمان بن موسى الباهلي، وأناس كثير غيرهم بسبب مرض وقع في العارض. وفي السنة السابعة بعد هذه في أولها في محر حصل برد بإسكان الراء أضر بالنخيل وكسر الصهاريج الخالية من الماء وجمد الماء في أقاصي البيوت الكنينة وذلك من الخوارق، وفيها نزل حل الأحساء في العارض أميره ابن عفالق واشترى صاع السمن بعشخصى وانطلى بأحمرين.

وفي سنة ثمان وعشرين ومائة وألف: سار رئيس بلد المجمعة وسطا على الفراهيد بالزلفى، ولم يحصل على طائل، وفيها غارت الأبار وغلت الأسعار ومات مساكين جوعًا إلى سنة إحدى وثلاثين وفيها أغار بن معمر على بلد وقتل الزعاعيب، وفي السنة التاسعة بعد هذه مات الشريف سعد بن زيد.

وشي سنة اثنين وثلاثين ومانة وألف: وقع الطاعون في العراق، وعات فيه قدر تسعين ألف وفي السنة الثائثة بعد هذه أرخص الله الأسعار وبيع التمر على مائة وعشرين وزنة بالأحمر والبر خمس وأربعين صاعًا.

وفي سنة أربع وثلاثين وهائة وأنف: توفي الشيخ العالم العامل الأوحد، وحيد عصره وفريد دهره، عبد الله بن سالم المكي البصري نسبًا يعنى مولد المكى وطنًا الشافعي مذهبًا.

وفي سنة سبع وثلاثين ومائة وألف: بلغ المحل والقحط والذلاء الى الغاية في هذا الوقت الشديد المسمى بسحى ومات أكثر الناس جوعًا، ومات أكثر بوادي حرب وبوادي الحجاز، وغلا الطعام في الحرينى حتى لا يكاد يوجد، وأكلت جيف الحمير. ثم أنزل الله فيها الغيث وكثرة السيول والخصب والنبات في كل مكان، ولم تزل الشدة والجوع والموت، وماتت الزروع في كل ناحية بسبب الصفا وحتى في الشام، وذلك بكثرة المطر والسيول وكثر فيها الدبا والخيفان وفي ليلة عيد رمضان مات رئيس الدرعية سعود بن محمد بن مقرن وتولى فيها زيد بن مرخان.

وفي سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف: أوقع الله سبحانه وتعالى الوباء العظيم المشبور الذي حل بأهل بلد العينية أننى غالبهم. مات نيه

رئيسها عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر الذي لم يذكر في زمنه ولا قبل زمنه في نجد في الرياسة وقوة الملك والعدد والعدة والعقارات والأثاث له نظير، فسبحان من لا يزول ملكه. وتولى في بلد العينية بعده ابنه محمد بن حمد الملقب خرفاش. وفيها قتل إبراهيم بن عثمان رئيس بلد القصب المعروفة في الوشم، قتله أبوه عثمان ابن إبراهيم، وكان إبراهيم قد صار أميرًا في القصب في حباة أبيه المذكور، فاتفى أن أتى إليهم صاحب بلد الحريق إبراهيم بن يوسف يطلب النصرة من عثمان على أهل بلده من عشيرته.

وفي سنة تسع وثلاثن ومائة وألف: قتل مقرن بن محمد بن مقرن، صاحب الدرعية؛ قتله ابن أخيه محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وذلك أن مقرن بن محمد لما صالح زيد بن مرخان طلب من زيد أن يأتيه لتمام الاستيناس به والثقة، فخاف منه زيد وقال: لا آتيك حتى يكفل لي محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله بن مقرن فكفلاه فأتاه زيد في جماعة، فيم مقرن بقتله وبانت منه شواهد الغدر، فوثب محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله على مقرن بن محمد وحملا عليه فألقى نفسه مع فرجة واختفى في بيت الخلا، فأدركوه وقتلوه، وردوا زيدًا إلى مكانه وفيها توفي الشيخ بيت الخلا، فأدركوه وقتلوه، وردوا زيدًا إلى مكانه وفيها توفي الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن محمد بن مدن القصير، وكانت وفاتهما في الوباء العظيم الذي مات فيه خلق كثير، وفيها مات دواس صاحب منفوحة، وماضي صاحب مله وضوية من سدير، وأتى البلدان وباء.

وفيبًا سطا النواصر من المذنب ورثيسيّهم إبراهيم بن حسن وخريدل آل إبراهيم في بلد الفرعة وملكوه وأكلوا ذرة أهل إشيقر ونهبوها، وهذه السنة هي سنة الذرة المشهورة رجعان سحي. وفيها جاءت قافلة للموايقة واكتالوا التمر على ماية وزنة بالأحمر، والعيش أربعة آصع بالمحمدية.

وفي آخرها سار ابن صويط ومعه دجيني بن سعدون بن عرير الحميدي ومعهما المنتفق وقصدوا الأحساء وحصروا علي بن محمد بن غرير في الأحساء، وقتل بينهم رجال كثيرون، ونهب ابن صويط قرايا الأحساء وصارت العلبة لعلي عليهم وفشلهم، ثم إنهم صالحوا ورجعوا، وقد أردت أن أذكر ما شاء الله تعالى من سنين هذا الكتاب.

ففي سنة ثمان وخمسين ومائة والف: انتقل فيها الشيخ محمد بن عبد الوهب عنى الله عنه من العينية إلى بلد الدرعية كما تقدم. وفيها ترفي محمد بن ربيعة العوسجي الشيخ العالم قاضي بلد ثادق، وكان فقيبًا وحصل كتبًا كثيرة بخطه، أخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان، واشترى كنيه بعد موته.

وفيها قتل محمد بن ماضي رئيس بلد الروضة المعروفة في سدير، وذلك أن عمرو الشريف صهر محمد بن ماضي على ابنته قتل عبد العزيز ابن عبد الرحمن أبا بطبن بمحالات من حمد بن محمد بن ماضي المذكور، لأن أبا بطبن صهر لمانع بن ماضي على أخته شفيقته وهو صديق له.

وكان تركي أخو مانع جاوي في جلاجل عند محمد بن عبد الله، فلما قتل أبا بطين أرسل مانع لأخيه تركي فأقبل بسطوة من جلاجل ودخل الروضة والناس في المسجد يصلون على جنازة أبا بطين ومحمد بن ماضي يصلي معهم، فضربه أخوه مانع المذكور وهو في الصلاة ضربة جرحه منها، فحمل آل بيت أخته زوجة أبا بطين فدخل عبد من رجاجيل صاحب حلاجل بقال له أبو خنيفس فقتله، وتولى في الروضة تركي بن ماضي، ومحمد ومانع المذكورين أخوة.

وفينا توفي محمد بن عبد الله بن إبراهيم رئيس بلد جلاجل، وفي هذه السنة أو التي بعدها بابع عثمان بن حمد بن معمر الشيخ على دين الله ررسوله والسنع والطاعة والجناد في سبيل الله، وكذلك بابع أهل بلد حريملا، واستعمل عليهم أميرًا، محمد بن عبد الله بن مبارك.

وفي سنة تسع وخعسين ومانة وألف: سطا دهام بن دواس في بلد منفوحة وذلك أنه سار إليبا بأهل الرياض والصعدة المعروفة من بوادي الظنير، فلاخل البلد واستولوا عليبا، وثبت علي بن مزروع وطائفة معه وقاتلوهم حتى قتلوا من قوم دهام عشرة رجال شجعان، ومن رؤساء المقتولين الصماعرة درع وخضير وزهلول الفضيلي وغيرهم. ثم إنه جاء فزعة من الدرعية مع عبد الله بن محمد بن سعود، وقذف الله الرعب في قلب بن دواس ومن تبعه فكسرها عليهم علي بن مزروع ومن تبعه الجدر، فبربوا وجرح دهام جرحين وقتلت فرسه، فجاهر بالعداوة بعدها، وانتدب يومئذ محمد بن سعود لحربه.

وفيها سار عدوة بالليل ودخلوا الرياض وتوجهوا القصر دهام فشذهر الباب ودخلوا بيت ناصر بن معمر وتركي بن دواس فعقروا إبلاً كثيرة، وفيها وقعة الشباب وهما رجلان من آل شمس قتلا في هذه الوقعة فسميت وفيها وقعة العبيد في الرياض قتل من أهل الرياض عشرة رجال أغلبها أعبد.

وفي سنة ستين ومائة وألف: سار دمام بعد وقعة العبيد بجموع جمعها من الحضر والبدو، وقصد الدرعية وكمن كمينًا، فأغار على بالد فخرج عليه أهل الدرعية، فلما رآهم انهزم وولى هاربًا فطمعوا فيه وتابعوه، فظهر عليهم الكمين فانكشف أهل الدرعية وقتل فيصل وسعود أبناء محمد بن سعود، فاشتد الحرب بعدها.

وفيها وتعة علقة وتسمى أيضًا وتعة الشراك زهو موضع في الرياض، وذلك أن محمد بن سعود سار على دهام في الرياض فصحبهم محمد فاقتتلوا قتالاً شديدًا فنتل من أهل الرياض جماعة منهم محمد بن سويدا وسرحان البكاي وابن سيفر وأربعة غيرهم، وقتل من المسلمين عدة رجال منهم أبو نيس حمد بن محمد بن سليمان بن حسن، وسليمان بن محمد الزير، وحسن الشهري وغيرهم، وفي الفريقين جرحات.

وفي سنة إحدى وستين ومانة وألف: أول شيته وفيها وتعة البنية ، وهي موضع معروف في بلد الرياض فتلاقا الفريقان واقتتلوا قتالاً شديدًا وانبزم المسلمون، وقتل منهم نحو خمس وأربعين رجلاً، منهم خمس وعشرون من أهل حريملا. وقتل من أهل الرياض سليمان بن حبيب رجرح فيهم جراحات كثيرة.

وفيها سار عبد العزيز بأهل الدرعية وقراها وأهل منفوحة وخرما، وعثمان بن معمر بأهل العينية وحريملا، وعثمان أمير الجميع وقصدوا الرياض ونزلوا بموضع في صباح يسمى الحزيرة فاقتتلوا قتالاً شديدًا، وقتل من أهل الدينية عشرة ومن أهل الدرعية ومنفوحة وخرما سنة، وحرم من الرياض أربعة بخيل.

وفيها وقعة البطين، وهو موضع قريب من ثرمدا وذاك أن عبد العزيز سار فنزل ناحية ثرمدا ورتبوا لهم كمينًا، فلما أصبحوا أخرج عليهم أهل ثرمدا، فلما التحم الفتال خرج عليهم الكمين فانهزم أهل ثرمدا إلى قصر حولهم يسمى قصر الحريص، فقتل من أهل ثرمدا نحو سبعين رجلاً، وفيها ساروا إلى بلد ثادق فأخذوا أغنامهم وقتلوا منهم ستة رجال منهم عحمد بن سلامة.

وفي سنة اثنين وستين وهانة وألف: وقعة الحبونية في الرياض، وهو نخل معروف فيه، وهدم ما فيه من جدار. وذلك أن محمد بن سعود سار إلى الرياض فوصل إليها وقت التسبح، فخرج أهل الرياض وتراموا من بعيد، فقتل من أهل الرياض سبعة رجال، منهم عبد الله بن سبيت وقتل من الغزو ثلاثة عبد الله بن شوذب وعبد الله بن حمود وغنام بن دعبج، وفيها وقع برد أهلك غالب الزروع وهي مبتدأ القحط والغلا، المعروف بشية، وفيها حبس مسعود بن سعيد شريف مكة حاج نجد ومات منهم في الحبس عدة وقيل: إنه في السنة التي قبل هذه وأول القحط المذكور في السنة

وفي سنة ثلاث وستين ومائة وألف: قتل عثمان بن معمر في سبجد العينية بعد صلاة الجمعة، قتله أناس من جماعته تحققوا منه نقض العبد وموالاة الأعداء قيل: إنه أتاه كتاب من محمد بن عقائق يحرضه على معادات المسلمين ونقض بيعتهم وعهدهم، وكانت بنته تحت عبد العزيز، وهو جد ولده سعود فقتل عثمان وسعود رضيعًا لم يتم السنتين، ولكن ليس في الدين محاباة، ومن مشاهير من قتله حمد بن راشد وإبراهيم بن زيد الباهلي وموسى بن راجح وذلك منتصف رجب من

الحادية.

هذه السنة، وفيها توفي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عنالق، وفيها وقعة البيطحاء في الرياض بين محمد بن سعود وأهل الرياض، وفيها كانت رقعة الوطية وهي موضع معروف في بلد ثرمدا بين عبد العزيز وأهل ثرمدا. وفيها قتل حمد بن سلطان ودباس رؤساء العودة، قتلهم ابن عمهم على بن علي، وفيها توفي حمد بن يحيى بن محمد بن عبد اللطيف بن السماعيل بن مرميح قاضى رغبة.

وفي سنة أربع وستين ومانة وألف: سار أهل الدرعية على الرياض، فدخلت العدرة داخل البلد فاقتتلوا في وسطها قتالاً شديدًا، فخرج أهل الدرعية منها، وكانت عليهم هزيمة ساحقة فقتل منهم ثمانون، منهم علي بن عبسى الدروع، وفيها حارب إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن وئيس خرما ونقض عهد الإمام محمد بن سعود والشيخ، وقتل من أهل بلده عسر النقيه ورشيد العزاري وابن عيسى وولى عبد العزيز في خرما عبد الله بن عبد الرحمن المريدي، وفيها سار عبد المنزيز وحمد الله تعالى إلى بلد الزلنى فأخذ عليهم أغنامًا ورجع سائمًا.

وفي سنة خمس وستين ومانة وألف: كان خصب سموه رجعان شيت. ونيبا اجتمع أهل سدير أهل منيح والزلنى والوشضم والظنير، كبيرهم فيصل بن شبيل بن صويط، ونازلوا رغبة وأخذوها ونهبوا ما فيبا. قتل علي بن علي وولد، سند رئيس العودة، قتلهم ابن عمهم عبد الله بن سلطان.

وفيها توفي الشبخ العلامة محمد حياة السندي المدني، كان له اليد

الطولى في معرفة الحديث، صنف فيه مصنفًا سماه «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام». وشرح على الأربعين النووية شرحًا سماه «تحفة المحبين في شرح الأربعين». وأخذ عنه العلم جماعة أجليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدسى رحمه الله.

وفيها سار أهل الدرعية وقصدوا الخرج وأخذوا أغنام أهل الدلم ورجعوا بها، ولحقهم الطلب في عنجة الحاير وقتل من الطلب عدة رجال ورجعوا. وفيها ساروا إلى فريق بدو يقال له دهيمان فأخذوهم أجمعين. وفيها قام أناس من رؤساء أهل بلد حريملا وقاضيهم سليمان بن عبد الوهاب ونقضوا العبد، فعزلوا أميرهم وأخرجوه من البلد. وفيها سار جلوية بلد خرما بأهل الجنوب والوشم وسدير ونازلوا خرما أيامًا ونصبوا عليها السلالم، وقتل من أهل سدير والوشم ومن تبعهم ثلاثون رجلاً ومن أهل الجنوب عشرون رجلاً منهم حمد بن عثمان.

وفي سنة ست وستين ومائة ألف: صار على أهل حريملا من الإمام محمد بن سعود مناتلات وساريا ووقعات، وأمير الجيش عبد العزيز بن محمد، وقائد السرايا مبارك بن عدوان. وفيها نقض أهل منفوحة العهد وحاربوا. وفيها غدر المهاشير من بني خالد في سليمان آل محمد رئيس الأحساء وبني خالد، فانهزم إلى بلد الخرج ومات في تلك السنة.

وتولى عريعر في بني خالد، فلما تولى قتل زعير بن عثمان بن غرير ثم بعد ذلك غدر حمادة في عريعر وأجلاه، فصار في بلد جلاجل فتواعد أناس من بنى خالد على حمادة فانهزم إلى الشمال، وأرسلوا إلى عريعر

فاستولوا على الأحساء وبني خالد. وفيها وقعة السبلة وهو موضع معروف بين الزلفي والدهنا على الظفير من بني خالد، فصارت هزيمة علي الصفير، وأخذوا منهم نعمًا كثيرة.

وفي سنة سبع وستين ومائة وألف: ضجر دهام بن دواس من الحرب بينه وبين الإمام محمد بن سعود وطلب منه المهادنة، وبذل لهم خيلاً وسلامًا وأن يقيم شرايع الإسلام في بلده وأن يرسل إليهم معلمًا يحتق إليهم معرفة التوحيد، فأرسل إليهم الشيخ عيسى بن قاسم. وفيها مقتل السيايرة في خرما المعروفين بآل سيف وهم صقر وإخوانه جار الله وغيث وعثمان.

وفي سنة ثمان وستين ومائة وألف: وقعة الغفيلي، وهو رجل في قصر من قصور خرما فسار إليه محمد بن سعود ومعه أمير خرما محمد بن عبد الله، فجعل ليم كمينًا في قصب الذرة، وكان إبراهيم بن سليمان رئيس ثرمدا أرسل إلى الغفيلي من أهل ثرمدا ومرات فانبزم جيش صاحب شرصدا، وقتمل منبسم نحو ستون رجلاً وأسر منبسم أنماس، منبسم عبد الكريم بن زامل رئيس بلد أثيثية. وفي هذه المنة فتحت حريملا عنوة، وذلك أن عبد العزيز بن محمد بن سعود سار إليها في نحو ثمانمائة ومعه من الخيل عشرين فرما، فلما قرب منها أناخ في شرقي البلد ليلاً وكمن في موضعين، فصار عبد العزيز ومن معه من الشجعان في الشعيب المستى بشعيب عريجا.

والكمين الثاني مع مبارك بن عدوان في ماثتي رجل في الموضع المعروف بالجزيع، فلما أصبح الصباح خرجت عليهم أفزاع، فقتل منهم

نحو مائة. وانصرف عبد العزيز بعد ذلك قافلاً يريد وطنه، فعزم محمد بن عبد الله أمير بلد خرما هو وأهل بلده قيل: إنهم ثلاثة عشر مطية ودخلوا البلاد وأناخوا في الحويش ونادوا بالأمان في البلد، وبعثوا إلى عبد العزيز من يبشّره فرجع عبد العزيز واستولوا على جميع البلد، وممن قتل ذلك اليوم من أعيان البلد أخو نيس محمد بن حمد بن محمد بن سليمان، وحسن ابن عبد الرحمن، وإبراهيم بن خالد، وإبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الله وضيرهم. وهرب سليمان بن عبد الوهاب ماشيًا ووصل إلى سدير سالناً. وقتل من الغزو نحو ثمانية وذلك الجمعة لسبع خلت من جمادى الآخد.

وفيها اجتمع دهام بن دواس وابن فارس صاحب منفوحة وإبراهيم بن سليمان رئيس ثردا بأهل الوشم ومعهم أناس من أهل سدير وأهل ثادق وجلوية حريملا وساروا إلى حريملا، فلما نزلوا ناحية البلا ودخلوا الحسيان؛ المنزلة المعروفة أعلا البلد، فنهض إليهم أمير البلا مبارك بن عدوان فيمن معه وقاتلهم فتتل من قوم مبارك ثمانية عشر رجلاً، فلما تكاثرت عليهم الأفزاع خرج أكثرهم من البلد وهرب وتحصّن باقيهم في الدار المعروفة ببيت ابن ناصر من بيوت الحسيان. وجميع من قتل من أولئك الأحزاب ستون رجلاً وهذه الوقعة معروفة وقعة الدار وذلك في ذي التعدة من السنة المذكورة.

وفي سنة تسع وستين وماية والف: وند أهل النويعية على الشيخ ومحمد، وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. ورؤساء هذ الوفد ناصر بن جماز العريفي وسعود بن محمد وناصر. وفيها ساء عبد العزيز إلى بلد منفوحة وجرى بينهم وقعة قتل من أهل منفوحة علم

أبا الماسح. وفيها أنزل الله الغيث وسمي وكثرت السيول والخصب ورخصت الأسعار وسميت هذه السنة سنة مطرب.

وفي سنة السبعين ومانة وألف: وقعة الرشا، وهو حاجز للسيل عند بلد منفوحة وذلك أن عبد العزيز سار إليها ودخلوا بعض دور البلاد ثم أخذوا في هدم الحاجز المعروف بالرشا، ففزع عليهم ابن دواس بأهل الرياض فاقتتلوا قتالاً شديدًا. وقتل من أهل الرياض ثلاثة رجال وقتل من المسلمين نحو عشرة.

وفيبا كانت وقعة القراين، البلد المعروفة في الوشم فسار إلى شقراء ونازلوها، ورقع بينهم قتال، فبلغ ذلك محمد بن سعود فبعث إليهم ابنه عبد العزيز فيمن معه من الجنود. وأرسل إلى أهل شقرا يخبرهم بذلك وراعدهم، فلما التحم القتال بينهم وكان عبد العزيز كمن كمينًا فخرج عليهم الكمين فولوا منهزمين إلى بلد القراين فقتل منهم في تلك الهزيمة نحو سبعة عشر رجلاً، منهم حمد المعين من أهل خرمة، ومانع الكيودي، وسويد بن زايد من أهل جلاجل.

وفيبا ركب بن فايز المليحي السبيعي غازيًا، فالتقى بغزو لعبد العزيز بن محمد بن سعود فقتل غزوه وأخذ ابن فايز أسيرًا، ففدى نفسه من عبد العزيز بخمسمائة أحمر وذلك في أرض الحسي قرب حريسلا والصفرة. وفيبا كانت وقعة باب القبلي في الرياض، وذلك أن عبد العزيز سار غازيًا لجميع من مه إليهم فاقتتلوا، فقتل من أهل الرياض ثمانية رجال من عزو عبد العزيز عبد الغزيز عبد الغزيز عبد الغزيز عبد الغزير عبد الغزير عبد الغزير عبد الغزير عبد الغزير عبد العزير عبد الغزير عبد الغرير عبد الغزير عبد الغزير عبد الغرير عبد النه بن نوم.

وفيها سار محمد بن عبد الله أمير بلد خرما إلى ناحية الوشم، فصادفه غزو للصمدة من الظفير كثير، فانهزم عبد الله وأسر الغزو منهم رجالاً فافتدوا منهم. وفيها سار عبد العزيز ونازل أهل إشيقر، فحصل بينهم قتال قتل فيه من أهل البلد أربعة رجال.

وفيها سار عبد العزيز وقصد بلد ثادق ونازلهم ووقع بينهم قتال، وقطع شيئًا من نخيلهم وقتل من أهل البلد رجالاً وقتل من المسلمين ثمانية رجال، منهم محمد بن دغيثر ومحمد بن مانع. ثم إن أهل ثادق صالحوا وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وأمر عليهم دخيل بن عبد الله بن سويلم، ووندوا معه على الشيخ ومحمد بن سعود.

وفيها سار عبد العزيز ونازل أمل بلد جلاجل، ووقع بينهم قتال في الموضع المعروف بالعميري شمالي البلد وقتل بينهم رجالاً. ثم إن عبد العزيز رحل وأناخ في سدير، وأرسل إلى قضاتهم وهم حمد بن غنام قاضي الروضة ومحمد بن عضيب قاضي الداخلة وإبراهيم بن حمد المنقور قاضى الحويطة وأمرهم أن يرحلوا معهم لمواجهة الشيخ فرحلوا معه.

ثم أناخ في بلد العودة وأرسل إلى رجلين من رؤسائهم وهم عثمان بن سعدون ومنصور بن حماد، ورحل بهما إلى الدرعية خوفًا من منازعتهما لأمير العودة عبد الله بن سلطان فلما وصلا إلى الدرعية واستقرا بها، طلب عبد الله الأمير، الأمير التخلية عنهما وأن يرجعا إلى بلدهما ورجعا وأقياما في البلد مدة يسيرة، قتلا عبد الله الأمير وقتلوا معه عبد الله بن حمد ومزيد بن سعيد وتولى في البلد ابن سعدون وبقي فيها عشر سنين، وصار له شهرة حتى قتل. وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض

وقتل زيد.....<sup>(۱)</sup> ثم رجع وفيها جلى فوزان بن ماضي عن الروضة وتولى فيها ابن أخيه عمر بن جاسر.

وفي سنة إحدى وسبعين ومانة وألف: وقعة البطيحاء في ثرمدا؟ هي نخل معروف فيها، وذلك أن عبد العزيز سار إلى ناحية الوشم فاقتتلوا فتتل من المسلمين نحو ثلاثين رجلاً ومن أهل ثرمدا ثمانية رجال. وفيها غزا عبد العزيز واستولى على الحوطة والجنوبية بالأمان. وفيها كانت وقعة أم العصافير في الرياض، سار إليهم عبد العزيز فقتل من أهل الرياض تركي بن دواس وابن قربان والجبري. وفيها كانت وقعة . . . . . (٢) في الرياض، سار إليه عبد العزيز فقتل من أهل الرياض علام الرياض من أهل الرياض من أهل الرياض من أهل الرياض، سار إليه عبد العزيز فقتل من أهل الرياض ثنيان بن مبيريك غلام الرياض، وقتل من المسلمين واشد بن غنام وحميد بن قاسم.

وفي سنة اثنين وسبعين ومائة وألف: سار عريعر بن دجين قائد الأحساء ونواحيه وأعرابه وجميع بني خائد وإشيقر، أهل الوشم وسدير ومنيح والخرج وأهل الرياض وغيرهم، فاجتمع تجمع عظيم هائل ونزل بلد الجبيلة أيامًا، ووقع بينه وبين أهلها وأهل الدرعية عدة وقايع، وقتل منه عدة قتلى ولم يحصل على طايل، وكانت هذه الأحزاب قد تطاولت إليه الأعناق وشمر الباطل عن ساق، ونقض لأجله العهود ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الجحود، فنكس على عقبه على فشل، وكل من نقض عبد المسلمين صار على وجل، فأرسل إلى ثادق والمحمل وطلبوا من الشيخ ومحمد العفو وأن يعطوهم نكالاً من ثمرة الزرع والتمر، فقبلوا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بباض في الأصل.

منهم واستعمل عليهم ساري بن يحيى بن عبد الله بن سويلم، ثم غزا عبد العزيز إلى بلد النصب وضيق عليهم فصالحوه بثلاثمائة أحمر وبايموه.

وفي سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف: غزا عبد العزيز إلى الخرج فأوقع بأهل الدلم، وقتل من أهلها ثمانية رجال، ونهبوا بها دكاكين فيها أموال. ثم أغاروا على أهل بلد نعجان وقتلوا عودة بن علي، ورجع إلى وطنه. ثم بعد أيام سار عبد العزيز إلى ثرمدا وقتل منها أربعة رجال. ثم إن عبد العزيز وهو راجع إلى الدلم في الخرج فقاتل أهلها، وقتل من فزعهم سبع رجال، وغنم عليهم إبلاً كثرة. ثم إنه كر راجعًا إلى الوشم، فتصد منهم عشرون رجلاً.

وفيها عزل محمد بن سعود مشارى بن معمر عن إمارة العينية واستعمل عليها سلطان بن محسن المعمري، وسار الشيخ إلى العينية فأمر بيدم قصر بن معمر وهدم. وفيها غزا عبد العزيز منفوحة وأشعل في زروعها النار.

وفيها سار عبد العزيز بجميع رعاياه وصبح آل عسكر من الظفير على الشرمانية، وهي ماء معروفة قرب بلد رغبة، وأخذ كثيرًا من....(١) وغنم منهم إبلاً كثيرة وقتل من الأعراب عشرة رجال وفيها غزا عبد العزيز الوشم فصادف خمسة عشر رجلاً من أهل ثرمدا فهربوا والتجأوا إلى الحريق؛ البلدة المعروفة تحت الطلع قرب بلد القصب....(٢) أهلها

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

المعروفين بآل يوسف نطلبهم منهم عبد العزيز ليقتلهم فأبوا وافتدوهم منه بألف وخمسمانة أحمر.

وفي سنة أدبع وسبعين ومانة وألف: سار عبد العزيز إلى جهة سدير فأوقع بأهل الررضة وقتل من أهلها خمسة رجال، وفيها غزا عبد العزيز الرياض وقتل من أهل الرياض تسعة رجال، منهم فهد بن دراس كسرت رجله ومات بعد أربعين يومًا وقتل من الغزو ستة رجال. وفيها غزا عبد العزيز منفوحة وقتل عدة رجال. وفيها أغار عبد العزيز على ابن فياض وعربه المعروفين بالنبطة من سبيع، وأخذهم في العتك بين المحمل وسدير، وقتل منهم رجالاً منهم القروي وأولاده. وغنموا عليهم من الإبل نحو ثمانين ذردًا وأثاثهم وأمتعنهم. وفيها أيضًا سار عبد العزيز إلى الرياض، نصبحهم ليلة العبد فاقتتلوا قتالاً شديدًا، وقتل من أهل الرياض حمد بن سودا رعبد الرحمن الحريص. وأبا المعيا وغيرهم، وقتل من الغزو خزام بن عبيد وعثمان بن مجلاي. وفيها مات مبارك بن عدوان في المجمعة بعلة الغالج.

وفي سنة خسس وسبعين ومانة وأنف: غزا عبد العزيز منفوحة وحصل بينهم وقعة قتل من أهلها سعد بن محمد بن فارس. وفيها سار عبد العزيز إلى الخرج وصبح أهل نعجان وقتل من أهلها سبعة رجال وقطع بعض النخيل، ثم سار إلى الوشم فصبح أهل بلد مرات، فوقع بينهم قتال قتل فيه عدة رجال. وفيها سار أيضًا إلى الوشم فصبح أهل بلد النيخ ومحمد النوعة، وقتل من أهلها عدة رجال، وبعد ذلك وفدوا على الشيخ ومحمد وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وحاربوا أهل إشيقر سبع سنين. وفيها سار عبد العزيز إلى الوشم، وجرت وقعة العلاوة قتل فيها

خمس وعشرون رجلاً، الظاهر أنها في بلد ثرمدا. وفيها وقع حياء كثير السيول ورجعان، وحدث في البلد وباء شديد بأدمغة، مات فيه خلى كثير، وممن مات فيه قاضي أهل حرمة عبد الله المويس، والفقيه في المجمعة حماد بن محمد بن شبانة، وعبد الله بن سليحم الكاتب المشهور، والقاضي في سدير إبراهيم بن حمد المنقور وأتى البلدان وباء كثير أكل الثمار.

وفي سنة ست وسبعين ومانة وألف: سار عبد العزيز إلى الرياض، وحصل بينهم قتال، قتل من أهل الرياض رجال وقتل من الغزو دميش بن سحيم، وغزا أيضًا على الرياض فقتل بينهم رجال. وفيها غدا دهام بن دواس على الدرعية فخرجوا عليه، ووقع بينهم قتال وأخذوا أهل الدرعية أربعًا من الخيل وبعض الركاب، وقتل من شجعان أهل الرياض على التروي وسعد المرابع وابن مشوط وغيرهم، نحو عشرين رجلاً. وفيها سار عبد العزيز بالجيوش إلى الأحساء وأناخ بالموضع المعروف باللمطيرفي بالأحساء، وقتل منيم رجالاً كثيرًا نحو السبعين، وأخذوا أموالاً كثيرة، ثم أغار على المبرز فقتل من أهلها رجالاً ثم قفل راجعًا، فلما وصل العرمة وافق قافلة لأهل الرياض وأهل حرمة معها أموال فأخذ أهل الرياض وترك أهل سدير لأجل هدنة بينه وبينهم. وفيها غزا عبد العزيز سببع في الموضع المسمى بسيح الدبول وأخذ عليهم نحو مايتي بعيرًا.

وفي سنة سبع وسبعين ومانة وألف: أرسل دمام بن دولفي إلى الشيخ ومحمد بن سعود وبايعيسا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وساق ألفي أحمر نكالاً. وفيها سار عبد العزيز إلى بلد جلاجل وقطعوا منه نخيلاً، وحصل بينهم قتال وهزموا فزع البلد، وقتلوا من أهلها نحوًا من

عشرة رجال، ثم إنه طاح عليهم سويد أمير جلاجل وجمع أهل سدير وبايعوا على دين الله ورسوله. ثم إن عبد العزيز رحل من سدير فلما وصل بلد رغبة أخبر بغزو من العجمان قد أخذوا فريقًا من سبيع فجد في طلبهم حتى أدركهم بموضع يسمى قذلة، بين القويعية والنفود، فقتل منهم نحو خمسين رجلًا، وقتل من المجاذمة عشرون رجلًا، وأسر منهم نحو الماثتي أسير وأخذ ركابهم وخيلهم، وكانت ركاب عبد العزيز تزيد على الماثتين، والخيل نحو أربعين فريقًا. وكانت هذه الوقعة سبب مسير أهل نجران.

وفي سنة ثمان وسبعين ومائة ألف: كانت الوقعة المشهورة على حماد المديبيم ومن معه من آل سعيد آل ظفير، سار إليهم عبد العزيز ومعه غزو أمل الرياض، معهم دواس بن دهام، فأغار عليهم وهم على جراب ماء معروف بين سدير والدهناء، فاستأصل جميع أموالهم وقتل نحو ثلاثين رجلاً. وقتل على الغزو رجال منهم المغيليت وركاب الغزو لا تزيد على الماية والثلاثين. وفي هذه السنة في ربيع آخر كانت وقعة الحاير المشهورة المسمات وقعة النجارين وذلك بين عبد العزيز وأهل نجرن، وسبه ذبح رجال العجمان وأسرهم، فأقبلوا بجموع عظيمة، فوقع بينهم قتال، فصارت الهزيمة على المسلمين، فقتل منهم نحو خمسمائة رجل وأسر كثيرًا.

ثم إن صاحب نجران أرسل إليه الشيخ ومحمد بن سعود. فيصل بن شبيل شبخ الظفير فاسترضوه وأطلقوا له الأسرى الذين عندهم من العجمان وأطلق هو أسرى المسلمين ورجع إلى وطنه، وسار عربعر وجميع من معه فنزلوا على الدرعية عند سمحان والزلال؛ وهما موضعان معروفان خارج الدرعية فأقام عليهما نحوًا من عشرين يومًا يقاتلهم ومعه

المدافع والقنابل، وأبطل الله كيده ووطه الفشل هو وجنوده فرحلوا منها صاغرين، وقتل من قومه أكثر من أربعين ومن أهل الدرعية نحو اثني عشر رجلاً، وفي آخر هذه السنة قتل محمد بن فارس شيخ منفوحة وابنه عبد المحسن قتلوهم أولاد زامل بن فارس.

وفي سنة تسع وسبعين ومائة وألف: توني الإمام الرئيس والمساهد في الدين بالعرم الخبس محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن ربيعة بن مانع أسكنه الله تعالى جنته وأفاض عليه سوابغ رحمته. وكان ولي العبد بعده ابنه عبد العزيز، وكان إمامًا للمسلمين. وفيها حارب دهام بن دواس وارتد وثار الحرب الثالث الذي قتل فيه الرجال. وفيها غزا عبد العزيز ابن محمد بن سعود فرقانًا من سبع في العرمة وأخذ منهم أموالاً كثيرة. وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض. وفيها أتى برد شديد أذهب الزروع والثمار. وفيها جرت وقعة العدوة. وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض. وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض. وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض. وفيها غزا عبد العزيز الى الرياض. وفيها قتل عيبان بن عيبان من النواصر وأقنان من بنيه قتلوهم أهل شقرا.

وفي سنة ثمانين ومانة وألف: وقعة الصحن، وهو موضع معروف خارج بلد ثرمدا، سار إليهم عبد العزيز فاقتتلوا فقتل من كل فريق نحو عشرين رجلاً، وفي شوال غزا عبد العزيز الرياض فنتل من أهلها أربعة رجال.

وفي سنة إحدى وثمانين ومانة وألف: غزا مذلول بن فيصل وهو أمير الغزو ومعه سعود بن عبد العزيز، رهي أول غزوة غزاها، وتوجهوا إلى العودة في سدير ومعهم آل سلطان رؤساء أهل العودة وفي البلد

رئيسًا بن سعدون فقتل بن سعدون، وأمر منصور بن عبد الله بن حماد وفيها بايعهما أهل الوشم وسدير على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وساق سويد شيخ جلاجل خمس من الخيل نكالاً وأهل العطار ثلاثمائة أحمر. وفيها غزا عبد الله بن محمد بن سعود مطير.

وفيها غزا عبد العزيز الرياض ونزل المشقيق وحصل قتال. وفيها غزا عبد العزيز فرقان من أعراب اليمن، وهم على المربع: الماء المعروف غربي نفود السر فأخذهم. وفيها غزا عبد العزيز الرياض وحصل قتال. ثم وقعة تسمى باب الشمري. وفي هذه السنة أول القحط المشهور بسوق، غارت فيه الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس جوعًا ومرضًا، وجلى أكثر الناس في هذه السنة والتي تليها إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرهم، ولكن في آخر التي بعد هذه السنة نزل غيث وسبا على منينح وغالب البلدان، وحصل رجعانًا ولم يزرعوا في القيض بسبب الدبا المعروف بالجندب، كلما زرعوا قطع الزرع، وصار البر والذرة يباع المعروف بالجندب، كلما زرعوا قطع الزرع، وصار البر والذرة يباع المدين بمحمدية والتمر الوزنة بمحمدية.

وفي سنة اثنين وثمانين ومانة وألف: غزا سعود بن عبد العزيز إلى الزلفى، وقتل منهم ثلاثة رجال، وفيها سار عبد العزيز غازيًا على سبع في الحاير فأخذ منهم أموالاً كثيرة، وفيها سار سعود وقصد آل مرة ومعهم غيرهم على قنا: وقنى الماء المعروف في ناحية الجنوب، فحصل قتال، وفيها سار سعود بن عبد العزيز وقصد عنيزة في القصيم وقتل منهم شمانية وقتل من الغزو رجال. وفيها توفي الأمير العالم العلامة فريد عصره في قطره عالم صنعاء وأديبها: الشيخ المحقق محمد بن إسماعيل.

وفي سنة ثلاث وثمانين ومانة وألف: سار عبد العزيز إلى القصيم المجمعة في ناحية سدير وحصل قتال، ثم رحل عبد العزيز إلى القصيم وأخذ الهلالية عنوة، ووفد عليه أكثر أهل القصيم وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وفي هذه السنة وقع وباء ومرض، وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض فوقع بينهم قتال. وفيها سار عسكر من بغداد سيره وزيره عمر باشا مع بكر بيك إلى المنتفق فوقع بينهم قتال وجلى عبد الله بن محمد آل مانع رئيس المنتفق إلى بني خالد وتولى فيهم فضل.

وفي سنة أربع وثمانين ومائة وألف: سار عبد العزيز إلى الحائر فحاصر أهله وقطع بعض نخيله وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وفيها مات العالم القاضي في ناحية القصيم صالح بن عبد الله.

وفي سنة خمس وثمانين ومانة وألف: سار عبد العزيز إلى الرياض فتتل منهم عبد العزيز دواس بن دهام ثم أخاه سعدون بن دهام وقتل عشرين رجلاً وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض غزوتين غير هذه.

وشي سنة ست وثنانين ومانة وألف: سار عبد العزيز على الجيش من العجمان فأخذ عليهم إبالاً كثيرة وقتل منهم رجالاً، وفيها غزا عبد العزيز إلى الرياض غزوتين ووقع بينهم قتال. وفيها توفي الشيخ أحمد بن مانع وشيبان بن سعود.

وفي سنة سبع وثمانين ومائة وألف: سار عبد العزيز إلى الرياض وتتل على أهله رجالاً وتتل من الغزو رجال وذلك في صفر فلما انتصف ربيع الثاني سار إلى الرياض فلما قرب من بلد عرقة أتاه البشير يبشره أن دهام خرج هاربًا من الرياض وقصد الخرج فخرج معه من أهل الرياض

خلق كثير فهلكوا في البرية في فصل الصيف، منهم خلق كثير فسار في أشرهم وهم يتهتلون ويتيمون، وكان قد أقام هذا الحرب نحو سبع وعشرين سنة، وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم في بغداد والبصرة ونواحيها، وذكروا أنه مات فيه منهم ثلاثمائة وخمسون ألغًا ومن أهل الزبير نحو ستة آلاف.

وفي سخة ثمان وثمانين ومائة وألف: سار عريعر على القصيم وأخذ بريدة عنوة ونيبها ونزل الخابية قرب بلد النبقية، فكاتبه ناس من بلدان نجد، وخانه الناس، وعزم على المسير إلى الدرعية فعاجله أمر الله فمات على الخابية في شهر ربيع. وفيها سار سعود بن عبد العزيز إلى بلد الدلم فوقع بينهم قتال، ثم بعث سعود سرية إلى الزلفي فوقع بينهم قتال، وفيها بايعوا أهل منينح وأهل حريق نعام على دين الله ورسوله، والسمع والطاعة.

وشي سنة تسع وثمانين ومانة وألف: غزا عبد العزيز إلى الخرج وأخذ بعض سوارح أهل الفسيعة؛ القرية المعروفة في الخرج، وقتل منهم رجالاً وقطع نخيلاً. وفيها حاصر العجم البصرة واستولوا عليها صلحًا في سنة تسعين، ثم غدروا بأهلها وساروا إلى الزبير ونهبوه وسبوا ما وجدوا من الولدان. وفيها سار سعود إلى القصيم واستولى على بريدة، وفيها قدم زيد بن مشارى بن زامل صاحب الدلم على الشيخ وعبد العزيز وبايعهم.

وفي سنة تسعين ومانة وألف: وفد أهل الزلفى وأهل منينح على الشيخ وعبد العزيز ومعهم أخو الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وسكن في الدرعية حتى توفاه الله وفيها بايعوا على دين الله ورسوله أهل نيقة المعروفة

في بلد الدلم. ونيبا قدم حسن البحجادي صاحب اليمامة ورؤساء أهل بلده وبايعوا الشيخ وعبد العزيز. وفيها سار عبد العزيز إلى الجنوب فأغار على بوادي آل مرة.

وفي سنة إحدى وتسعين ومائة وألف: سار سعود بن عبد العزيز الى اليمامة فوقع بينهم قتال وفيها سار عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى بلد حرمة فلما نزل بهم بايعه أهل البلد وفيها أيضًا سار إلى ناحية الخوح. وفيها قتل خضير بن عبد الله وابن عمه عثمان بن إبراهيم أخاء الأمير عثمان بن عبد الله المدلج، ثم سار إليهم سعود وحاصرهم وصالحوه. وفيها سار عبد العزيز إلى الخرج فوقع بينهم قتال.

وفي سنة اثنين وتسعين ومائة وألف: نزل سعدون بن عريعر الخرج وأراد من عبد العزيز الصلح فأجابه إليه، ثم نزل ببان ثم مبايض فانتقض بينه وبين عبد العزيز، فألفى الله الرعب في قلب سعدون وخاف على نفسه وقومه، فظعن من مبايض حادرًا إلى أوطانه في جمرة القيض فيلك أكثر أغنامهم عطشًا وأصابهم مشقة عظيمة.

وفي سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف: حاصر سعدون عريعر وأهل خرمة وأهل الزلنى فقطعوا نخيلاً وأكلوا زروعًا فرحلوا من المجمعة منصرفين، ورحل سعدون ونزل مبايض وسار على الروضة وولى فيبا آل ماضي، ثم رحل منها سعدون وكان سعود في بلد ثادق فرحل ونزل الروضة وقطع، وفيها أخذ سعود حرمه وجعلها نخيلها بيت مال.

وفي سنة أربع وتسعين ومانة وألف: غزا سعود بلد الزلنى وحصل بينهم قتال، وفيها غزا عبد الله بن محمد بن سعود الزلفى أيضًا،

وحصل بينهم قتال وفيها أنزل الله سيلاً عظيمًا على بلد عنيزة أغرق ومحا منزلتها وأذهب فيها أموالاً كثيرة، وفيها أغار سبيع على الظفير على ماء سنوان وأخذوا نحو أربعة آلاف بعير، ومنها بايعوا أهل الزلفى، وفيها غزا سعود إلى حوطة بني تميم، وفيها توفي الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن مبارك بن أحمد التويجري قاضي بلد الجسعة وفيها ترفي الشيخ حمد بن ابراهيم بن حمد بن عبد الوهاب بن عبد الة قاضي بلد مرات.

وفي سنة خمس وتسمين ومانة والف: سار سعود بن عبد العزيز الى ناحية الخرج وحصل بينهم قنال. وفيها سار عبد الله بن محمد بن سعود، إلى الخرج وحصل بينهم قنال، وفيها حصل بين بني خالد ومعه جديع بن هذال وبين الدهامشة قنال شديد وفيها سار عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى الخرج وحصل عليهم قنال. وفيها صارت وقعة على الظفير على مبايض من سعود بن عبد العزيز فانهزموا، وقتل منهم رجال وأخذ عليهم مال كثير غيمة.

وفي سنة ست وتسعين وهانة وأنف: حرب سعدون بن عريعر التنومة. وفيها حارب سعدون بريدة وجرى بينهم وقعات، ثم ارتحل سعدون ولم يحصل على شيء، وفيها نزل أخذ سعدون بن عريعر الروضة وولي فيها آل ماضي، ثم سار سعود ونزل الروضة وقطع النخيل إلاً ماحمه البروج وصالحهم سعود على القلعة وبذلوا له أموالاً نكالاً.

وفي سنة سبع وتسعين ومانة وأنف: سار سعود وأخذ الصهبة المعروفين من مطير على المسجدة، وهذه السنة هي أول القحط المسمى

دالوب، غلت فيه الأسعار، واشتد الغلاء والقحط والجوع في السنة الم بعد هذه، واستمر إلى تمام المائة، وبلغ سعر الحنطة والذرة مد بالمحمدية والتمر وزنة ونصف ومات الناس جوعًا.

وفي سنة ثمان وتسعين ومانة وألف: سار سعود إلى الأحمد وأخذ منه حيوانات وأزواد وأمتعة، وقتل من الغزو رجال منهم ناصر عبد الله بن لعبون. وفيها سار سعود إلى عنيزة وحصل بينهم قتال، قتل منها عدة رجال وقتل من الغزو رجال منهم ثنينان بن زويد الشجاع المشهور.

وفي سنة تسع وتسعين ومانة وألف: سار سعود غازيًا إلى الخرو أخذ قافلة لأهل الخرج، وحصل بينهم قتال شديد. وفيها قدم ربيع وبد أبناء زيد الدواسر رؤساء الوادي وبايعوا الشيخ وعبد العزيز. وفي آخر ذ الحجة سار سعود فصار بينه وبين أهل الدلم في ناحية الخرج قتال وأخذها عنوة وقتل أميرها تركي بن زيد بن زامل،، وأمر فيها سليمان بعدها أوقع الا عنيصان وبايعه جميع أهل الخرج، وفي آخرها وأول التي بعدها أوقع الا في الإبل وباءً عظيمًا خلت من مرح البوادي والحضر، حتى إن مطيئ المسافر تموت وهو عليها، وسميت سنة جزام.

وفي سنة مانتين وألف: وهي رجعان الوقت المشهور دولاب وكثر فيها الخصب ورخص فيها الطعام من الحنطة، وغيرها. وفيها كانت وقعة جضعة بين المهاشير وآل صبيح ودويحس بن عريعر كلهم على سعدون رئيس بني خالد، واستنجدوا ثويني بن عبد الله شيخ المنتفق. وفيها سار سعود على بوادي قحطان فأخذ غالب إبلهم ومحلتهم وقتل عليهم رجالاً.

وفي سنة إحدى ومانتين وألف: سار ثويني بن عبدالله بين محمد بن مانع آل شبيب بالمنتفق وأهل الحجرة وأهل الزبير وبوادي شمر حتى إن أحمال زهبة البنادق والمدافع وآلاتها بلغت سبعمائة حمل، فسار إلى أن وصل التنومة في القصيم وحصرها أيامًا وضربها بالمدافع، وأخذها عنوة وقتل جميع أهلها إلا الشريد قيل: إن الذي قتل فيها؛ مائة وسبعون رجلًا. ثم ارتحل إلى بريدة نحصل بينه وبين أهلها بعض القتالى، ثم رجع من نجد وقصد البصرة وأخذها وحبس بتسلمها. وفيها غزا حجيلان بن حمد أمير القصيم بأمر عبد العزيز إلى ناحية جبل شمر وضيق عليهم حتى بايعوا.

وفي سنة اثنين ومانتين والف: سار سليمان باشا بعاكر عظيمة من بغداد إلى ثريني آل محمد فحصل بينهم قتال شديد فالتقى العسكران بنير يسمى الفضيلة فصارت الهزيمة على ثريني وجنوده، فقتل منهم قتلى كثيرة، وجمع سليمان باشا رؤوس القتلى وجعل منها ثلاث منارات، وتولى حمود بن ثامر على المنتفق. وفيها أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أهل بلدان نجد وغيرهم أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز وأن يكون ولي العبد بعد أبيه بأمر عبد العزيز رحمه الله. وفيها مات العالم الفقيه حسن بن عبد الله بن عيدان قاضي بلد حريملا وحمد بالوهيبي وحمد بن قاسم وعبد الرحمن بن ذهلان ، القضاة المشيورون في بلد العارض. وفيها مات سرور بن مساعد شريف مكة. وفيها مات السلطان عبد الحميد بن أحمد خان وتسلطن أخره سليم بن أحمد.

وفي سنة ثلاث ومانتين وألف: سار سعود إلى جهة الشمال فوانن

ثويني آل محمد فأخذ محلتهم وأثاثهم. وفيها سار سعود إلى بني خالد، ثم غزوة أخرى إلى المنتفق، ثم غزروه إلى الأحساء. وفيها توفي الشيخ الفقيه عبد الوهاب بن محمد بن فيروز وذلك في سابع رمضان، وكان مولده في سنة ألف ومائة واثنين وسبعين، صنف حاشية على «شرح الزاد» ولكنه لم يكملها.

وفي سنة أربع وهانتين والف: كانت رقعة غريديل، وهر جبل صغير قرب الأحساء بين سعود وبني خالد، فوقع القتال ثلاثة أيام فهربت جميرع بني خالد وكسروا. وفيها نزل على بلد حريملا برد في الشتاء من خوارق العادة قتل ما وقع عليه من البهائم والطيور وغيرها، وخسف السطو والأواني حتى النجاس وأهلك الأشجار وكسرها وأهلك جميع زروعهم، وجاروا إلى الله سبحانه فرحمهم ودفع عنهم.

وفي سنة خمس وهانتين وألف: سير غالب بن مساعد الشريف غساكرًا قبل نجد، فنزلوا قصر بسام وحاصروهم أكثر من عشرة أيام، ثم ساروا ونازلوا قصر الشعراء المعروفة في عالية نجد فلم يدرك شيئًا، ثم رحل على فشل وقتل من قومه أكثر من خمسين رجلًا. وفيها كانت وقعة العدوة بين سعود وبين كثير من البوادي الذين ساروا مع الشريف، والعدوة زرع لشمر قرب بلد حايل، ووقع بينهم قتال شديد فانهزمت تلك البوادي وغنمت أموالهم. وفيها كانت وقعة العدوة بين الشريف وسعود بن عبد العزيز ورقع بينهم قتال شديد.

وفي سنة ست ومانتين وألف: أخذ سعود سيبات عنوة وأخذ عنك عنوة، وصالحوه عن الغرضة بخمسمائة أحمر، كل ذلك من

القطيف. وفيها غزا سعود ابن عبد العزيز عربان من البوادي وهم على الشقرة الماء المعروف قرب جبل شمر، ووقع فيها قتال وأخذ عليهم خيلاً وإبلاً وغنمًا وأمتعة.

وفي سنة سبع ومانتين وألف: سار سعود على بني خالد وأخذهم على وهو موضع معروف شرقي ماءاللصافة، ثم رحل ونزل الطف على الماء المسعروف بالرينية وأتته مكاتبات أهل الأحساء يدعونه إليهم نيبيعوه، فارتحل ونزل على عين نجم خارج البلد فظهر عليه أهلها وبايعوه ودخل البلد وأقام فيه قريب شهر، وهدموا ما فيه من القباب التي على القبور وغيرها، ورتب المساجد والأرؤس، ورتب فيهم علماء يعلمونهم، ثم رحل سعود ونزل نطاع. ثم نقض أهل الأحساء العهد وقتلوا جميع من عندهم من العلماء والأمير وصاحب بيت المال وهم نحو ثلاثين رجالاً وجروهم في الأسواق.

وفي سنة ثمان ومانتين وألف: سار سعود إلى الأحساء ووقع فيه وقعات ثم أرسلوا براك بن عبد المحسن آل عبد العزيز ليأخذ لهم أمانًا منه ويبايعوه على السمع والطاعة فأجابه إلى ذلك ورحل عنهم سعود، وقال بعض الأدباء:

وتماريخ المزوال أتى طباقًا وغمار إذ انتهى الأجل المسمى في الأرض ماله نظير سمى ربيع مواسى.

وفيها خسف القمر ليلة يوم الخميس رابع عشر المحرم، وكسفت الشمس في أواخر يوم الخميس. وفي سابع عشر رجب توفي الشيخ العالم الفقيه سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودفن في

الدرعية. وفي ربيع قتل محمد بن غريب في الدرعية صبر الأمور قيلت عند. وني أول رمضان توفي العالم الفقيه حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة القاضي المعروف في بلد المجمعة.

وفي سنة تسع ومائتين وألف: سار سعود على بوادي كثيرة من الظنير بالحجرة فهزمهم وقتل منهم رجالاً كثيرًا، وأخمذ عليهم ألفًا رخسسانة بعير وأغنامهم وأثاثهم وذلك في شعبان. وفي ذي القعدة سار سعود فنازل أهل تربة المعروفة فحاصر أهلها حصارًا شديدًا وقطع كثيرًا من نخيلها وقتل بينهم قتلى كثير.

وفي سنة عشر ومانتين والف: سار سعود وأغار على عربان مجتمعة من عتبة ومطير، وهم في الحرة فأخذ عليهم أموالاً وقتل منهم رجالاً منهم رئيسهم أبو محيور العتيبي والقدح من رؤساء مطير في نحو ثلاثين رجلاً وقتل من خيالة سعود سبيلاً بن نصير المطرفي وذلك في جمادى الآخر. وفيها سير غالب الشريف عساكر عظيمة من بادية وحاضرة وأمر عليهم ناصر بن يحيى الشريف، فلما بلغ عبد العزيز بن محمد بن معرد الخبر أمر على محمد بن ربيعان وفيصل الدويش وكذلك أمر على السبول وسبيع والعجمان وأمر على ربيع بن زيد الدوسري أن يسير بجميع الحاضرة والبادية وأمر على تلك الجموع هادي بن قرملة واجتمعوا عنده قرب الماء المعروف بالجمانية، وسار ناصر بن يحيى الشريف ومعه مدفع منزل على ماء الجمانية واقتتلوا قتالاً شديدًا وكثر القتلى في الفريقين، فقتل من كل جمع نحو مائة رجل.

فحمل هادي ومن معه على جنود الشريف فولوا منهزمين فقتل منهم

نحو ثلاثمائة رجل وغنم منهم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتعة ما لا يعد، وأخذوا خيمة ناصر ومدفعه.

وفي هذه السنة في رمضان تمالاً صالح بن النجار وعلي بن أحمد وسلطان الجبيلي ورجال من رؤساء أهل الأحساء فأجمعوا على نقض المعهد، فقاتلهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان ومن معه من السياب والمعتبان، فوقع بينهم قتال فلسا كان في ذي الغمدة سار سعود وقصد ناحية الأحساء ونزل قرب الرقيقة المعروفة فيه وهي مزارع للأحساء وسلم له أهل الأحساء على إحسانه وقتل منهم أناس وأجلى أناسًا وتسمى هذه غزوة المرقيقة، وفي هذه المسنة في رمضان قتل سليمان باشا صاحب العراق وزيره كيخيا أحمد بن الخرنبذا وحاز سليمان جميع خزاينه وأمواله.

وفي سنة إحدى عشر ومانتين وألف: عزل سايمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر عن ولاية المنتفق رولى عليهم ثويني بن عبد الله وبعثه من العراق إلى البصرة، فلما استقر ثويني في المنتفق والبصرة استقر جميع رعايا من المنتفق وأهل الزبير والبصرة وآل ظفير وبني خالد ونزل ثويني على الجبرا قرب الكويت، ثم سار حتى نزل الشباك المذكور وإذا هو في مجلسه وعنده اثنان أو ثلاثة من خواصه والناس يحطون رحالهم، أقبل العبد من خلفه ومعه زانة فيها حربة فطعنه طبيس بين كتفيه، وقتل العبد من ساعة، وحمل ثويني إلى خيمته وقالوا: إنه حي وينادون له بقهوة وتنباك وهو قد شبع من الموت، وجعلوا أخاه ناصر أميرًا مكانه، وكان قتل ثويني رابع محرم أول سنة اثني عشر وسميت هذه الوقعة سحبة، فلما فرغ سعود من قسم الغنائم سار ونزل شمال الأحساء وخرج إليه أهله فرغ سعود من قسم الغنائم سار ونزل شمال الأحساء وخرج إليه أهله وبايعوه.

وفيها أنزل الله غيثًا عظيمًا أشفق منه كثير من أهل البلدان، وغرقت منه حالة الدلم ومحاها ولم يبق من بيوتها إلا القليل، وذهب لهم أموال كثيرة. ونزل على بلد حريملا برد لم يعرف له نظير خسف السطوح، وقتل بهائم، وكسر عسبان النخل وخوصها، وكسر الأشجار وهدم الجدران حتى أشرفوا على الهلاك، ثم رحمهم الله سبحانه وفرج عنهم، ثم جاء في الصيف سيل عظيم أشفق منه أهل البلدان، وهدم بعض حوطة الجنوب وذهب بزروع كثيرة محصودة، وجاء في وادي حنيفة سيل عظيم هدم في الدرعية بيوتًا كثيرة، وارتفع على الدكاكين والبيوت ولم يكن يعلم أنه قبل بلغها وهدم في العينية بيوتًا كثيرة وسمى أهل الدرعية هذا السيل موحن.

وفي سنة اثني عشر ومانتين وألف: ولي سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر على المتنفق بعد قتل ثويني. وفيها في رمضان سار سعود وأغار على سوق الشيوخ وقتل قتلى كثيرة، وهرب منهم أناس وغرقوا في الشط، وسار سعود إلى الماوة فوجد عربان كثيرة مجتمعين في الأبيض الماء المعروف قرب المساوه وريسهم شديد. وقتل ذلك اليوم مطلق الجرباء وهو على جواد سابق فعثرت به في نعجة فقتله رئيس السهول خزيم بن لحيان.

وفي سنة ثلاثة عشر وهانتين وألف: سير سليمان باشا العراق العساكر الكثيرة من العراق والأكراد والحجرة والبصرة، سار بهم وزيره علي كيخيا وسار معه من البوادي عربان المتنفق مع رئيسهم حمود بن ثامر وآن بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق، وسار معه أيضًا بوادي شمر والظفير واتفق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآلائها حتى

قيل: إن الخيل الذي يعلن عليها له ثمانية عشر ألفًا، فسار وقصد الأحساء ول يدرك منه مقصوده، ورجع إلى أوطانه.

وفي سنة أربعة عشر ومانتين وألف: حج سعود بن عبد العزيز حجته الأولى وأجمل معه غالب أهل نجد والجنوب والأحساء والبوادي وغيرهم، وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع الخيل والجيش والأثنال والنساء، واعتمروا وتضوا حجتهم على أحسن الأحوال ولم ينلهم مكرود، ورجعوا سالمين ولله الحمد والمنة.

وفي سنة خمس عشر ومانتين وألف: حج عبد العزيز بن محمد بن سعود بالناس ومعه ابنه سعود، فبعدما سار سبعة أيام أنس عبد العزيز من نفسه المملل والثقل فرجع، لما كان قرب الدوادمي، وحج بالناس سعود قال الشيخ الإمام العامل العمدة الحافظ المصنف شارح "المنتقى" محمد بن على الشوكاني في اليمن الصنعاني: وفي شهر شعبان سنة خمس عشر ومائتين وألف أخبرنا القاضي العلامة على بن ناصر اليماني الغرشي أن رجلاً من الحدا من بني عبسى اسمه حسين بن علي عبسى انداغية قد بلغ من العمر سبعين عامًا، وذكر الراوي: أنه يعرف هذا الرجل أنه تواتر له من جماعة مشاهدين للرجل المذكور بأنه نبت له وهو في هذا السن قرنان كقرني المعز من فوق أذنيه وأنهما ارتفعا ثم انعطفا على الأذنين وهذه غريبة، فسبحان الخالق.

وفي سنة ستة عشر ومانتين وألف: سار سعود وتصد أرض كربلاء ونازل أهل بلد الحسين وذلك في ذي القعدة وأخذها عنوة، وقتل غالب أهلها وهدموا القبة التي يزعمون أنها على قبر الحسين. وفي هذه

السنة سار سلطان أحمد صاحب مكة مسكة المعرونة في عمان وأخذ البحريس من أيدي آل خليفة واستولى عليه، ثم إن آل خليفة أتوا عبد العزيز بن سعود واستنصروه فأمدهم بجيش واقتتلوا قتالاً شديدًا وأخذوه من يد سلطان.

وفي سنة سبعة عشر ومانتين والف: مات سليمان باشا العراق وتولى فب علي باشا. رفيها سار الترك إلى مصر وأخذوه من الفرنسيس. وفيها مات بادي ابن بدوي بن مضيان رئيس عربان حرب، ومات أيضًا حمود بن ربيعان رئيس بوادي عتيبة. وفيها انتقض الصلح بين غالب الشريف وبين عبد العزيز بن محمد بن سعود، وفارق الشريف وزيره عثمان بن عبد الرحمن المضايفي ووفد على عبد العزيز وبايعه. وسار سعود إلى مكة وخرج غالب الشريف إلى جدة، ودخل سعود مكة واستعمل فيها أميرًا عبد المعين بن مساعد الشريف. ونازل جدة وحاصرها فوجدها محصنة عبد المعين بن مساعد الشريف. ونازل جدة وحاصرها فوجدها محصنة بسور حصين وخندق دونه، فرحل منها ورجع إلى وطنه.

وفي سنة ثمانية عشر ومانتين وأنف: في العشرة الأواخر من رجب قتل الإمام بعد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف وهو ساجد أثناء صلاة العصر.

وفي سنة تسعة عشر ومانتين وألف: قتل إمام مسكة سلطان بن أحمد بن سعيد، قتله رجال من القواسم أهل رأس الخيمة. وفيها عزل سعود سليمان بن محمد بن ماجد عن الأحساء واستعمل عليه إبراهيم بن سليمان بن عفيصان. وفيها ثار محمد علي صاحب مصر وهو كبير عسكر

علي محمد باشا وزيرها يطلب علوفته وعلوفة العسكر، فقتله ونصب نفسه باشا فيها وأرسل إلى السلطان عرضًا وأناله التقرير في مصر.

وفي سنة عشرين ومانتين وألف: اشتد الغلاء والقحط على الناس في نجد وما يليها، وسقط كثير من أهل اليمن ومات أكثر إبابهم وأغنامهم، وفي ذي القعدة بلغ البر ثلاثة آصع بالريال، والتمر سبع أوزان بالريال، وبيع في الوشم والقصيم خمس أوزان بالريال، وأما مكة فالآمر فيها أعظم مما ذكرنا بسبب الحرب والحصار وقطع الميرة والسيالة عنها، وذلك حيث انتقض الصلح بين غالب وسعود فسدت الطرق كلها عن مكة من جية اليمن وتهامة والحجاز ونجد، لأنهم كلهم رعبة سعود وتحت أمره. وذكر أنه بيع كيلة الأرز والحب ستة ريال، وكيلتهم أنتص صاع من صاع نجد. وبلغ رطل الدمن ريالين. وأما نجد فاشتد الجوع فيها على الناس ولكن جعل الله لهم الأمن العظيم في نواحيهم، يسافر الرجل إلى أقصى البلاد من اليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك لا يخشى أحدًا إلاّ الله، وصارت الدرعية لهم ردًا كأنها البصرة والأحساء، فمن أتاها بنشه أو عياله وسع الله عله دنياه. وطاول هذا الغلاء، والجوع في نجد نحو

وفي سنة إحدى وعشرين ومانتين وألف: حج سعود حجته النالنة.

وفي سنة اثنين وعشرين ومانتين وألف: عزل السلطان سليمان بن أحمد وتولى السلطنة ابن أخيه مصطفى بن عبد الحميد لتسع بتين من جمادى، فلما كان في السنة الثالثة والعشرين في أثنائها أجمع

طائفة من رؤساء الدولة على رد سليمان المذكور في السلطنة وعزل مصطفى، وكان سليم في الاعتقال مأسورًا فأشار بعض وزراء مصطفى بقتل عمه سليم لكي ينثني عزمهم عن عزله فقتله، فغضب يوسف باشا ومن معه من شيعة سليم فعزلوه وأجلسوا في السلطنة أخاه محمود بن عبد الحميد على صغر سنه.

وفي هذه السنة اشتد الغلاء والقحط في نجد وبلغ البر أربعة آصع بالريال والتمر أحد عشر وزنة بالريال، وأمحلت الأرض وهلك غالب مواشي البوادي. ولم يبق لأكثرهم إلا القليل. وهلك أيضًا غالب مواشي الحضر، فلما كان وقت انسلاخ رمضان في وسط الشتاء أنزل الله الغيث ورحم العباد وأحيا البلاد وحثر العشب والربيع خلاف العادة، واستسر أحسن ما كان وسمنت المواشي وكثر الجرب في الإبل وعم في الحاضر والبادي، وأصلح الله النزع وبارك في النمار إلا أن الغلاء على حاله واشتداده حتى تحصد الزرع. وفيها حج سعود حجته الرابعة.

وفي سنة ثلاث وعشرين ومانتين وألف: سار سعود ونازل أهل بلد الحسين ووقع عند السور رمي وقتال شديد، فلما علم سعود بإحصان البلد رحل عنها ونزل على شتاتا واستولى عليها، ثم رحل وقصد المجرة وناوش المنتفق بقتال قتل فيه سلطان بن حمود بن ثاس وفيها حج سعود حجته الخامسة. وفي هذه السنة والغلاء والقحط في نجد على حاله في الشدة، وانتهى سعر البر أربعة آصع بالريال، وثلاثة آصع والتمر عشر وزنات بريال، وعم الغلاء في جميع نجد واليمن وتهامة والبحرين والحجاز والأحساء، ووقع مع ذلك ذكر مرض ووباء مات فيه خلق كثير من نواحي نجد. وفيها مات بعد عيد النحر قاضي الأحساء خلق كثير من نواحي نجد. وفيها مات بعد عيد النحر قاضي الأحساء

محمد بن سلطان العوسجي. وفيها كسفت الشمس آخر رمضان مساء.

وفي سنة أربع وعشرين ومانتين وألف: اشتد الوباء والمرض خصوصًا في بلد الدرعية، فمكث على ذلك إلى شير جمادى. ومات في الدرعية خلق كثير من الغرباء والسكان. وفي هذا الوباء توفي الشيخ القاضي حسين بن علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي هذا الوباء توفي سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سود وأربعة رجال من آل معمر. وفيها أنشأ الله سحابًا وأنزل غيثًا في حمرة القيض وأرخص الله الأسعار. وفيها حج سعود حجته السادسة.

وفي سنة خمس وعشرين ومانتين وألف: أرخص الله الأسعار وبلغ البر ثلاثة عشر بريال، والتمر سبع وثلاثين وزنة بالريال، وفي شهر ذي الحجة توفي الشيخ العلامة حسين بن غنام في الأحساء. وفيها حج سعود حجته السابعة وفي شهر ذي الحجة توفي الشيخ العالم العلامة أحمد بن نامر بن عثمان بن معمر في مكة.

وفي سنة ست وعشرين ومائتين وألف: حج سعود حجته الثابنة.

وفي سنة سبع وعشرين ومانتين وألف: حج سعود حجته الناسعة. وفيها كسفت الشمس يوم الاثنين آخر المحرم.

وفي سنة ثمان وعشرين ومانتين وألف: وقع في بغداد اختلاف، وخاف أسعد بن سليمان باشا من عبد الله باشا صاحب بغداد، وهرب إلى المنتفق عند حمود بن ثامر، وهرب معه قاسم بيق فأرسل عبد الله المذكور إلى حموده وطلب منه أن يبعث بنم إليه فأبى ذلك ومنعيم. ثم إن

عبد الله جمع العساكر من الروم وعقيل ومن بوادي شمر وغيرهم من أهل العراق ورثيس البوادي بنين بن قرنيس الجرباء.

ثم جمع حمود بن ثامر جميع المنتفق وجميع أتباعه فالتقى الفريقان واقتتلوا قتالاً شديدًا، ثم إن بوادي شمر وأناس من رؤساء العسكر وغيرهم من الكرد خانوا الحمود فانهزمت العساكر العراقية، وقتل منهم قتلى كثيرة، وأسر عبد الله باشا المذكور وكبخياه طاهر وناصر الشبكي رئيس عقيل. وكان برغش بن حمود قد جرح في تلك الوقعة جرحًا شديدًا فمات منه. فشرط أسعد بن سليمان الراشد أخو حمود بن ثامر أن يقتل عبد الله باشا وكيخياه فقتلهم، فلما بلغ حمود الخبر غضب غضبًا شديدًا وسقط من سريره لقطع وجهه ولم يعقب ذلك بشيء. ثم إن حمود سار بأسعد إلى بغداد وملكه فيه ورجع. وفي ذي القعدة جرت وقعة في عمان عظيمة بغداد وملكه فيه ورجع. وفي ذي القعدة جرت وقعة في عمان عظيمة

وفي سنة تسع وعشرين بعد المانتين والف: شبر في نجد جراد كثير ودبا أكل غالب زروعهم وقطع كثيرًا من ثمر النخيل في بلدان كثيرة. وفيها توفي الشيخ العالم قاضي حرطة الجنوب والحريق سعيد بن حجي. وفيها توفي الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ليلة الاثنين حادي عشر شهر جمادى الأول.

وفي سنة ثلاثين ومانتين وألف: جرت الوقعة المشهورة بين فيصل بن سعود وبين الترك في بسل القصر المعروف قرب الطائف. وفيها خسف القمر خسوفًا شديدًا ولم يبق منه إلاً مثل النجم.

وفي سنة إحدى وثلاثين ومانتين وألف: جرت وتعة بين عساكر

العراق وبين بنيه الجرباء وعمه فارس وقتل بنيه الجرباء، وقتل بينهم قتلى كثير. وفيها سار عبد الله بن سعود وقصد ناحية القصيم ونزل بلد الخبرا، وهدم سورها وسور بلد البكيرية. وفيها توفي غالب بن مساعد الشريف. وفيها مات أحمد طوسون بن محمد على في مصر آخر شوال. وفيها جهز محمد على صاحب مصر العساكر إلى نجد مع إبراهيم باشا.

وفي سنة اثنين وثلاثين ومانتين وألف: توفي الشيخ العالم أحمد الحفظى البمني رحمه الله تعالى.

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف: وإبراهيم باشا في عنيزة وارتحل منها ونزل بلد المذنب فأطاعوا له، ورحل إلى أشيقر والفرعة ودخلوا في طاعته. ورحل إلى شقرا وحصل بينهم قتال شديد، ثم رحل إلى بلد خرما وأخذها عنوة بعد معالجة وحرب طويل بينه وبين أهلها. ثم رحل إلى الدرعية حتى نزل الملقا، ثم رحل ونزل العلب، فلما كان يوم العاشر من نزوله البلد جرت وقعة في المغيصيبي آل شعيب المعروف خارج البلد، ثم صار وقعات ومقاتلات ليس لها ذكر.

ثم كانت وقعة غبير المشبورة وهو شعيب معروف، ثم كانت وقعة سمحة النحل المعروف أعلى الدرعية جنوب الوادي، ثم رحل الباشا ونزل قرى قصير شمال البلد، ثم وقعة البليدة: الشعيب المعروف، ثم وقعة أيضًا عند البليدة، ثم جرت وقعة عظيمة في شعيب قليقل، ثم صارت وقعات عديدة في جميع جهات الدرعية، وفي أثناء هذا الحرب اشتعلت النار في زهبة الباشا، وفي أثناء هذا الحرب قتل فيصل بن سعود بن عبد العزيز، ثم صار عدة وقعات.

ثم جرت وقعة كتلة الشعيب المعروف، ثم جرت وقعة في الرفيعة النخل المعروف، ثم جرى وقعات ومنها ثلاث لا تحصى وحصار، بلغ سعر البر صاع بالريال فلما رأى عبد الله ذلك بذل نفسه وفدى بها عن النساء والولدان والأموال، وهلك في هذا الحصار من أهل الدرعية وأهل النواحي ومن الترك أمم كثيرة، وكان الشيخ العالم القاضي أحمد بن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدرعية عند عبد الله فأمر عليه الباشا وغرر بانضرب والعذاب وقلعوا جميع أسنانه، ولما كان بعد لمصالحه بيومين أمر الباشا عبد الله بن سعود أن يتجيّز للمسير إلى السلطان في ذي القعدة وقصد به مصر، ثم سار من مصر إلى السلطان.

وكان عبد الله ذا سبرة حسنة مقيمًا للشرايع آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر كثير الصمت، حسن السنت باذل العطاء، ولكن لم يساعده القدر وهذه سنّة الله في عباده منذ خلق الخلق حتى لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

وكان أمير، على الأحساء فبد بن سليمان بن عفيصان وعلى القطيف إبراهيم بن غانم. وعلى عمان حسن ابن رحمة.

وأمير الجيوش في عمان بتال المطيري وعلى وادي الدواسر قاعد بن ربيعة بن زيد الدوسري، وعلى الوشم حمد بن يحيى بن غيب، وعلى الخرج عبد الله بن سليمان بن عفيصان، وعلى المحمل ساري بن يحيى بن سويلم، وعلى سدير ومنينج عبد الله بن محمد بن معيقل، ثم عزله وجعل مكانه محمد بن إبراهيم أبا الغنيم، وعلى القصيم حجيلان، وعلى جبل شمر محمد بن عبد المحسن بن علي، وعلى باقي النواحي أمر أبيه الذي ذكرت.

وكان قاضيه على الدرعية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ علي بن حسين والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الله الوهيبي، وعلى الأحساء عبد الله بن نامي، وعلى عمان عبد الله بن عبد الله الرحمن أبابطين، وعلى القطيف محمود الفرسي، وعلى الخرج على العريني، وعلى الحوطة والحريق رشيد السردي، وعلى سدير إبراهيم بن سيف، وعلى منينح عثمان، وعلى الوشم عبد العزيز الحصين، وعلى المحمل محمد بن مقرن العوسجي، وعلى القصيم عبد العزيز بن سويلم، وعلى الجبل عبد الله بن سليمان بن عبيد.

وني آخر هذه السنة قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك أن الباشا لما صالح أهل الدرعية كثر عنده الوشاة، فرمي عند الباشا بالزور والبيتان والإثم والعدوان فأرسل إليه وتبدده وأمر على آلات الليو من الرباب فجروها عنده إرغامًا له بها، وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد من العساكر فأمرهم أن يثوروا فيه البنادق والقرابين فثورها فيه، وجمع لحمه بعد ذلك قطعًا.

وكان رحمه الله تعالى آية في العلم، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه، والفقه والتفسير، والنحو. وكان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يتعاظم رئيسًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتصاغر ضعيفًا أتى إليه يطلب فايدة أو يسنقر.

وكان له مجالس كثيرة في التدريس وصنف ودرس وأنتى، وضرب به الممثل في زمنه بالمعرفة. وكان حسن الخط ليس في زمانه من يكتب بالقلم مثله صنف كتاب «شرح التوحيد» لجده محمد ولكنه لم يكمله، وصنف غير ذلك نبذًا عديدة أصولية وفقهية.

وكانت هذه السنة كثر فيها الاضطراب والاختلاف ونهب الأموال وتتل الرجال وتقدم أناس وتأخر آخرون وذلك بحكمة الله تعالى وقدرته.

وقد أرخها بعض الإخوان وهو محمد بن عمر الفاخري فقال:

عام به النياس جالوا حسب ما جالوا

ونال منا الأعادي فيه ما نالوا تالوا أرخه فقلت لهم :

أرخت قالوا: بماذا قلت: غربال

قلت: وانحل فيها نظام الجماعة والسمع والطاعة، وعدم الأمر بالممروف والنهي عن المنكر حتى لا يستطيع أحد أن ينهى عن منكر ويأمر بطاعة. وعمل بالمحرمات والمكروهات جهرًا وليس للطاعات، ومن عمل بنها قدر أو جر الرباب والغناء في المجالس، وسفت الزواري على المحامع والمدارس، وعمرت المحالس بعد الأذان في الصلاة، واندرس معرفة ثلاثة، الأصول وأنواع العبادات وسبل سيف الفتن بين الأنام وصار الرجل في وسط بنيه لا ينام، وتعذرت الأسعار بين البلدان. وتطاير شرر الغنن في الأوطان. وظهرت دعوى المجاهلية بين العباد، وتنادوا بها على رئيس الأشهاد.

فلم تزل هذه المحن على الناس متتابعة وأجنحة ظلامها بينهم خاضعة، حتى أتاح الله لها نورًا ساطعًا وسيفًا لمن أثار الفتن قاطعًا فسطع به من كشف الله بسببه المحن وشهره من أغمده في روس أهل الفتن،

الواني بالعقود تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أسكنه الله تعالى أعلى الجنان وتغمده بالمغفرة والرضوان.

وفي سنة أربع وثلاثين ومانتين وألف: في شعبان قدمت مكاتبات من محمد على على إبراهيم باشا وهو في الدرعية، أمر بهدم الدرعية وتدميرها، فيدمها وقطع نخليا وأشجارها، فلما فرغ من هدمها رحل ونزل الأحور. وكان تركي بن عبد الله هرب من الدرعية وقت الصبح هو وأخوه زيد. ولما كان في عشر الخمسين وماثتين وألف سار إبراهيم باشا على الشام وأخذها. ونزل على عكا المدينة المعروفة في الشام وكانت في قوة عظيمة وإحصان، ذكر: أن سورها فيه مزارع البطيخ وغيره، ولما حاصرها عمل أشياء مهولة تغرق البحر في وسط البلد حتى أشفق أهلها من حاصرها عنوة وذلك في سنة ثمان وأربعين، وفيها في ثامن من شوال أنزل الله سبحانه وتعالى سيلاً عظيمًا سالت منه غالب بلدان نجد، وتعارك الغيث والسيل عليها أيامًا وذلك وقت اصغرار الثمار واحمرارها، ولم يتع من ضرر عليها وجعل الله فيه بركة.

وفي سنة خمس وثلاثين ومانتين وأنف: اثند غلاء الأسعار في نجد، فبلغ العيش في الدرعة صاع ونصف صاعتين بريال، وفي المحمل والوشم وسدير ثلاث وأربع وزان بالريال من النمر، وفي الدرعة وزنتين ونصف، والعيش في تلك النواحي صاعين وثلاثة بالريال وبلغت الشاة المعذبج في العارض ثمانية أريل، وفي عنيزة خمسة أريل وفي ربيع الآخر أمسك الترك مشاري بن سعود، فلما تحتق تركي بن عبد الله ذلك ضرب عنق بن معمر وابنه مشاري والقاتل والقاتل لهما عمر بن عبد العزيز بن سعود، وفي أول هذه السنة حصل في سدير فتن وقتال، وفي هذه السنة مصل في سدير فتن وقتال، وفي هذه السنة

كثر البا في البلدان وأكل الزروع وبلغ سعر البر ثلاثة أصع وأربعة بالريال، والتمر أربع وزان بالريال، وفي أولها منتصف صفر سار النصارى على أهل الخيمة المعروفة في عمان وأخذوها.

وفي سنة ست وثلاثين ومانتين وألف: في الليلة السادسة والعشرين من شوال سطا أهل عثيرة وأهل التويم في أداخلة بممالات من آل ناصر واستولوا عليها. وفي هذه السنة حدث الوباء العظيم الذي عم في الدنيا وأفنى الخلايق في جميع الآفاق، وهو الوجع الذي يحدث في البطن فيسهله وتقي الكبد ويموت الإنسان من يومه ذلك أو بعد يومين أو ثلاثة، ولم أعلم أنه حدث قبل هذه في الدنيا. وكان أول حدوثه في ناحية الهند فسار إلى البحرين والقطيف، وفني بسبه خلايق عظيمة.

ثم وقع في الأحساء والبصرة والعراق والعجم وغير ذلك وظهرت معجزة النبسي بَيِّخِين، أخرجه البخاري عن عوف، عن مالك، عن النبسي بَيِّخِين، قال: «اعدد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المعقدس، ثم مُوتان، يأخذ فيكم كتُعَاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظلُ ساخطًا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم مُدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم، تحت ثمانين راية وتحت كل راية اثنا عشر أنفًا (۱).

وفي سنة سبح وثلاثين بعد المائتين وألف: وقع في نجد حرب وفتن وقتل رجال. وفيها في ذي القعدة وقعت زلزلة في حلب المعروف في الشام وهدمت فيه حللاً عديدة من القصور والدور، وانثلم في الشهباء

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، رقم (۲۱۷٦).

ثلمان، ودامت أيام وهلك فيها اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة إنسان، وقيل: أكثر، وفي هذه السنة ثاني عشر رجب توفي الثبيخ العالم عبد العزيز الحصين رحمه الله تعالى.

وفي سنة ثلاث وثمانين بعد المانتين والألف: أنزل الله في ليلة الأربعاء سادس من شهر رجب نجومًا تساقطت كثيرة جدًا.

[انتهی]

## عنوان السعد والمجد في أخبار الحجاز ونجد

تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل ابن ناصر الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل ابن ناصر الشيخ عبد الله آل ابن ناصر

#### ترجمة المؤرخ

# الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل ابن ناصر الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل ابن ناصر

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن ناصر بن علي بن محمد بن ناصر بن حماد بن شبانة بن محمد بن عبد الله بن أبي مسند، نبو من أسرة آل ابن ناصر، ثم من آل شبانة، ثم من آل أبي مسند من آل محمد من آل وهيب (الوهبة) من قبيلة بني تميم.

أصل بلاهم أشيتر في مقاطعة الوشم، إلا أن والده ارتحل إلى المعجمة عاصمة مقاطعة سدير، وذلك أن أسرة آل شبانة انتقلوا منذ زمن بعيد من أشيقر إلى المجمعة، ولحق بهم والد المترجم واستقر عندهم، فولد المترجم في المجمعة.

نشأ في هذه المدينة، فلمنّا شب اشتغل بالعلم، وكان والده وأسرته من أهل العلم، فشرع في القراءة على والده وعلى غيره، إلاّ أنه لازم قاضي سدير الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، وهو مقيم في المسجمعة لازمه المترجم في جميع حلقات الدرس، حتى أدرك بالعلوم الشرعية والعلوم العربية، وصار يكثر من الاطلاع والقراءة حتى أدرك.

وصار له عناية في تواريخ نجد وأخبارها، فألف كتابًا في التاريخ باسم: (عنوان السعد والمجد في أخبار الحجاز ونجد) لا يزال مخطوطًا، ويوجد منه نسخة في مكتبة (أرامكو) في الظهران، وتسرب كثير من صوره فصارت عند كثير من الناس، ومعناه وفائدته أقل من شهرته، وذكر في هذا التاريخ بعض أخبار والده (محمد بن عبد الله آل ابن ناصر) ومشايخه وأحواك، وأن وفاته في عام ١٣٣٨هـ.

وقد انتقل المترجَم في آخر حياته إلى مدينة الرياض، وبقي فيها حتى توني عام ١٣٩٠هـ. رحمه الله تعالى، وله عقب الآن في الرياض.

带 非 非

## بسراً للهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ

### المقدّمة

هذا التاريخ لمؤلّفه الشيخ (مطلق بن صالح)، له ترجمة في «علما نجله» وميزة هذا التاريخ أنه متأخر، فهو عاصر بعض غزوات الملك عبد العزيز آل سعود، وأدرك بعض أعماله، وسجل أحوالاً وأحداثًا لم يذكرها غيره.

ثم أكمل التاريخ ابنه إلى عام ١٣٥٢ هـ.

وبيذا شيد هذا التاريخ أحداثًا كبارًا في أول تأسيس (المملك العربية السعودية)، فيو جديرٌ بالنشر، والله الموفق.

الناشر عَبَدِاللَّهِ بِن عِبَدِالرَّجِيْنِ آل بَسَام ۱٤١٨/١٠/۲۲ هـ

صرف کنار ما رحمکت نی ۲۰ شراله ۱۸ :-م تری بدیانی الی الاخری الکرمی عیربن فراز دارهر مدرس سارم الدتوال سام ملم وجر الدرم الا ترمره الخليسينم تدويا وفر ممل رصله ال خرارسا و برف مرف مرف فهر محرم بسود الملتهم بان رمحدت بسرد ماحالنارة برأولها: دع الحرن لرنزلي منياف الملك مرتم للمال الرهنيات الرابير . شنى رنى قرار مندا کے نصبی البرمامات مرمز کرا ہے وصبحا فاغ مرتنية تى راسها قليه وتعرا لأن فران ١٠١٠ السد في نرول هزيون الرمية فهر ستمسره لهبا دله أد مرجم دما بردور خ لهم مرسرم استدی درزشی تمر نی غیرے میں دلر ، هو پر النرسین را مبرهم رهر مدنا با انانی و جدکم (وحرا صعیرة و دراها فوهرود ورز مادین المارت معروا لری آلدی قبی فتم حمران بشور فی مهرمه را می لپستطیرمسة بقراه : إلحان مامی ممرومی شناس ایران الدمنی و وغمرالنرق من درم صرائه بها لمدر بری فنق و دوند . فردیر . درمری على الميارة والمروس البرد بسرما لن ما يم الطرة أسره البرات محره وهرمن می فرمدتر الرولترل فهرمیران ( لیا مان با او فروندر ب ا ل ترموه خرا نعما را لنشأ و و رمنها الخيطرية بتي جداديم فرم الزويم وا عساله لايسيفيا - تول الرئز به مصحد: لا ترى فرم دم إذا مسده درشد كرار الحا عندا خیلان المتیت می به گذا مرشدا جا حمد دهای بدد المق مما دلله ایرانی به سیمولد شاره ارداخ و مردنهٔ ایران ان مستم رعه برد دانترسیدن داری جنوانی

هذه ورقة من تاربخ مطلق بن صالح

السندان البحرة المرافات المرافية على المرافية والجرافر والمحالية المرافية المرافية

هذه الورقة الأخبرة من تاريخ مطلق بن صالح

## صورة كتاب تاريخي كُتب في ۱۲ شوال سنة ۱۲۸هـ

من تركي بن ماضي إلى الأخوين المكرّمين: علي بن فواز، وإبراهيم بن رشد سلّميم الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرجب الخط إبلاغكم السلام والخط وصل، وصلكم الله إلى خير الدنيا والآخرة، ومن طرف جدكم فهو محمد بن سعود، الملقّب هميلان، ومحمد بن سعود صاحب المنظومة التي أولها:

دغ اليون للهزلى ضعاف المطامع وشم للعلى بالمرهفات اللوامع حتى وصل قوله منها:

سطيت بصبحا بعدما نامت الملا بشبان أمضى من ليوث الشرائع

وصبحا: قارة مرتفعة في رأسها قليب وقصر ــ الآن ــ خراب. وأما السبب في نزول هميلان الحوطة، فهو استحموه العبادلة في حربهم وعايذ وقزع لهم من سدير، واستعدى بعض بني تميم في غيبته على والده هو وربعه القريبين وأجلوهم، وهو جدنا يالماضي وجدكم وجد أهل عشيرة، وجد أهل الجبل هؤلاء ذرية حماد بن الحارث بن عمرو الندي، الذي قال فيه حميدان الشويعر في محمد بن ماضي يسند عليه حيث يقول:

إلى ابن ماضي محمد رفيع ثنا [...](١) مفخرة.

وعمر الندي من ذرية عبد الله بن المنذر، الذي قُتل في وقعة المحديقة في سير خالد على اليمامة، وهو رجل مشهور بألف فارس، انظره في سيرة ابن هشام تجده، وهو من بني عمر بن تميم، الذي يقول فيه رميزان:

لنا مفخر بالأصل عمر ومنذر إلى قدم وعند الفخار العشاير

ومنها المنظومة التي جادتكم يوم الاختلافات ــ الله لا يعيدها ــ قول عبد المريز بن ماضي:

ترى فرعهم يا ذا حسين ومرشد كرام اللحا عند اختلاف البائل كذا مرشد أخما حميد وحمارث والأصل حماد لكل الحمائل

وسلمولنا على الرفاق، ومن عندنا الأخوان يسلمون عليكم وأنتم سالمين والسلام.

١٢ شوّال ١٢٨٥ هـ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

# المشاهير والحوادث التي قرأتها في الكتب [...](١) بنفسه

وبيذا الترتيب والنظام تمكن من [...] (٢) صحائف، ثم حال دون إتمام مشروعه الأجل المتحتوم، الذي وافاه سنة ١٣١٢هـ رحمه الله تعالى، آمين. وقام بعد ذلك ابنه، فسار إلى نجد وطرأت، فدوَّن بعض الحوادث ونتل بعضها من جريدة «أم النرى»، التي صدرت في مكة المكرمة عند

دخول الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود، رحمه الله [...] (٣) ونشره لمنفكرته.

وصلِّي الله على سيدنا محمد رعلي آله وصحبه وسلم.

روضة حريم \_ نجد كتب أحد طلبة العلم أحد طلبة العلم

أ. ع. الشيخ أحمد على

. المدرّس المشهور في مدرسة الأمراء بالرياض

<sup>(</sup>۱) كىلىمة غىز مىلبىرسة.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مفهوسة.

<sup>(</sup>٣) أربعة أسطر تفريبًا غير واضح في اأأصل.

# بنسر ألله التمزال في

الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، وصلًى الله على محمد سيَّد الأولين والآخرين وآله وصحبه الطاهرين.

وبعد: فإن النفوس لم تزل تتشوق لأخبار الماضين، وعن وفيات الأعيان المشبورين، وأسماء الوقائع وتواريخيا وكتابتيا في كرّاس خاص.

وأبتدىء الآن في المقصود متوكَّلًا على الله:

المنوات الهجرية الوقائع والونبات

٧٢٨ توني انشيخ ابن تيميه.

٧٧٠ عمران بلدة حرمة.

٧٩٥ توفي الشيخ عبد الرحمن بن رجب.

٨٣٠ عمران المجمعة في منطقة سدير.

٩٨٨ أول غزوة غزاها [...] ٩٨٨

(١) كلمة غير واضحة في الأصل.

- ٩٨٩ انقرضت دولة أجود بن زامل من الحسا.
  - ١٠٠٠ استولى الترك على الحسا.
- ١٠١٥ ظهر الشريف حسن غازيًا نجد، وفيها عمرت الصفرات من منطقة المحمل.
  - ١٠٧٩ قتل رميزان، وعمّرت رغبة من منطقة أهل وعمرت ثادق.
    - ١٠٨٠ استولى بنو خالد على الأحساء والقطيف.
      - ١٠٩٧ غزو الشريف أحمد بن زيد لنجد.
      - ١١٠١ عمرت القرينة من أعمال الشعيب.
- اله وُلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن إدريس بن علي بن محمد بن علوي بن قاسم بن موسى بن مسعود بن علية بن سعود بن حارثة بن عمرو بن ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيعة بن ماكان بن عدي بن عبد مناة بن تميم.
- ۱۰۶۵ عمرت حريملا من منطقة الشعيب، وهي مرحلتان عن الرياض.
  - ١١٤٠ عمرت الخبرا من بلاد التصيم.

| الوقانع والوفيات                                        | المنوات البجرية |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| کانت […] <sup>(۱)</sup> .                               | 1100            |
| رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة إلى<br>الدرعية. | 1101            |
| ملك محمد بن سعود بعض بلدان سدير.                        | - 1177          |
| عمرت البكيرية من بلاد القصيم.                           | 1111            |
| شُرِّد دهام بن دواس من العارض إلى الحسا خوفًا من        | 1111            |
| عبد العزيز بن سعود.                                     |                 |
| غزا سعود بن عبد العزيز بلد حرمة وملكها، وخرج أهلها      | 1117            |
| إلى بلدة الزبير.                                        |                 |
| ترفي حميدان الشويعر، الشاعر المشهور.                    | \7              |
| توفي الشيخ محمد بن عبد الوحاب في الدرعة                 | 177.            |
| ولد قاسم بن ثاني .                                      | 1717            |
| استولى سعود بن عبد العزيز على بلد الحساين.              | 1714            |
| مبايعة أهل الحجاز لسعود بن عبد العزيز.                  | 177.            |
| استيلاء سعود على جميع بلدان غير مسقط.                   | 1770            |
| خروج طوسون بن محمد بجيشه من مكة إلى نجد.                | 1777            |

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل قدر سطر.

| الوقائع والونبات                                                                                    | السنوات الهجرية |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| قُبض على عنمان المضايفي وأُرسل إلى مصر، ومنها إلى الآستانة، حيث قُتل فيها.                          | 1777            |
| توفي سعود، وتولى ابنه عبد الله رحمه الله.                                                           | P771            |
| توفي عبد الله بن سعود رحمه الله، وفيها مناخ الحجناوي.                                               | 177.            |
| خروج إبراهيم باشا غازيًا من مصر لآل سعود.                                                           | 1771            |
| حصار الدرعية، وهدمها وإرسال آل سعود إلى مصر.                                                        | 1777            |
| وفيها انبزم الماوية.                                                                                |                 |
| أخذ محمد بن عريعر الخالدي الأحساء من الترك.                                                         | 1775            |
| خروج حسين بك إلى نجد.                                                                               | 1777            |
| إمارة عبد الله بن علي رشيد على حائل ومعه أخوه عبيد، واستيلاء تركي بن سعود على الرياض وإخراجه من كان | 175.            |

وفيها توفي محسن بن عثمان الهزاني، الشاعر.

١٢٤٢ وفاة ابن رحمة بن جار الله.

بها من الترك.

۱۲٤٩ قتل مشاري بن عبد الرحمن خاله تركي بن عبد الله بن سعود.

١٢٥٠ قتل فيصل بن تركي مشاريًا بعد قتل أبيه بأربعين يومًا.

١٢٥٣ خروج إسماعيل باشا من مصر لقتال آل سعود.

١٢٥٤ خروج خرشيد باشا وقبضه لنيصل في الدلم وإرساله إلى مصر.

۱۲۵۷ قيام عبد الله بن ثنيان على خالد بن سعود وإخراجه من الرياض.

۱۲۵۹ رجع فیصل من مصر.

١٢٦٠ استولى فيصل على الأحساء والقطيف.

١٢٦٣ توفي عبد الله بن علي آل رشيد.

وفيها خرج محمد بن عون إلى نجد ورجع بعد أن أرضاه فيصل.

١٢٧٦ ضربة عبد الله بن نبصل للعجمان ني ملح.

١٢٧٧ انتصار عبد الله بن فيصل على العجمان والمنتفق في المطلاع.

١٢٧٨ بني عبد الله بن فيصل جامع الأحساء.

١٢٧٩ خروج فيصل إلى أهل عنيزة، وكان التملح في السنة نفسها.

١٢٨٥ توفي عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله.

7771

1717

OAYI

قُتل طلال بن عبد الله آل رشيد نفسه مختل الشعور. وفيها توفي عبد ربه ابن سعد البرّاك في جمادي الأولى.

وفيها توفي الإِمام فيصل بن تركي غفر الله لنا وله.

وفيها توفي الشيخ العالم الفقيه أبو بطين رحمه الله تعالى.

وفيها توفي محمد بن بدر وعبد العزيز بن نفيسة .

رحم الله الجميع.

توفي أحمد بن سعد البراك يوم عيد الفطر.

رفيبا خروج سعود بن فيصل من الرياض سرًا، خوفًا من أخمه عبد الله.

١٢٨٤ جرت وقعة المعتلى في رمضان.

تتل أولاد طلال بن رشيد عمهم.

وفيبها غزوة ليلى في رجب.

وفيها توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن.

وفيبا توفي تركي بن سعد الهزاني.

۱۲۸۷ وقعة جودة في شهر رمضان، وانتصر سعود بن فيصل على أخيه محمد.

١٣٨٨ ظهر سعود على أخيه وفي وقعة البرّة.

وفيها توفي الشيخ عبد الله بن حسين.

١٢٨٩ وتعة الجزعة.

وفيها قتل محمد بن عبد الله آل رشيد أولاد أخيه طلال.

١٢٩١ توفي فقيه الأحساء في شهر ذي القعدة.

وفينا توفي الإمام سعود بن فيصل في ٢٢ ذي الحجة، وبويع أخوه عبد الرحمن بن فيصل.

۱۲۹۲ وقعة غير ني شهر شعبان.

وفيها توفي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، غفر الله لنا ولهم.

وفيها تتل مبنا آل صالح أبا الخيل.

وفيبًا وقع الصلح بين عبد الله بن فيصل وعيال سعود.

١٢٩٦ خروج محمد بن سعود من الدلم شهر جمادي الأولى.

۱۲۹۷ نیبا توفی رشید بن عون.

وفيها وُلد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن في ٢٩ ذي الحجة.

١٢٩٨ حاصر عبد الله بلدة المجمعة.

العلم، وكتب تاريخًا لسفره في ورقة وجعلها في باطن ورقة وجعلها في باطن

كتاب، وفيها.

لاكتساب العلم سافرنا وأرجو أنه فتسح وإقبسالٌ [...](۱) قلت با قلبي فأرّخ معمّنا

نال تاريخي له يُنسن أغر

فلما رآها والده الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، أُعجب بنا، فقال مكاتبًا مختتمًا على قافيتها:

يا إلهي لا تخيّب سعيسه

أولـــه التـــوفيـــق حقَـــا والظفـــر واجعـــل العلـــم اللـــدنـــي حظَـــه

أوليه فهيم المنزل والأثرر واعطيه رزقيا حسلالاً واسعَا

واصب ررے کے انہا حاجات، فی ذا النفر

واكفه جميسع محسذوراته

أيفًا حادثان البرر والبحسر

وفيها ترفي الشيخ حمد بن عتبق رحمه الله.

وفيها وقع أمطار عظيمة دترت خصار والقبورية.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة.

14.0

ونيبًا جرت وقعة الحمادة في أم العصافير، انتصر فيهًا محمد بن رشيد على عبد الله بن فيصل.

۱۳۰۲ استولی علی نجد محمد بن رشید.

استدعى أهل الرياض محمد بن سعود عمه عبد الله وربط.

وفيها ظهر محمد بن عبد الله آل رشيد وأخذ الرياض وأخرج عيال سعود منها، ورجع بها إلى البحرين، وقالوا إنه من أراد مركبه من أهل قطر فليشتر منهم أو بحرقها.

۱۳۱٦ فتنة بين آل سعود بن حسين وبين آل رشيد، وكان الظفر لسعود بن حسين مرتين، الأولى: في مستهل جمادى الأولى، وبعد ذلك تمَّ الصلح بينهما.

۱۳۱۱ وقعة الصريف بين ابن صباح وابن متعب آل رشيد، وصار الظفر فيها لابن متعب.

۱۳۱۹ تسوفي الشاعر المشهور عبد الله بن محمد بن فرج الكويتي،

وفيها مشى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل على الرياض وقتل عجلان وأخذ الرياض.

وفيها وقعة حرض بين بني هاجر وآل مرّة، وكان الظفر لآل مرّة.

177.

1771

1774

مشى عبد العزيز بن متعب آل رشيد ونزل الخرج وأخذ يشحم في نخيلها ويعثوا في زروعها، وركب حيننذ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى بني تميم في الحوطة مستنفرًا إياهم على ابن منعب، فنفر معه عدد كبير، وقد علم ابن متعب أنه لا طاقة له بهم، أوقد النيران في الليل وكبرها يوهم الناس أنه محارب، وهو في الحقيقة هارب، وسرى بجنوده منكسرًا.

ونيبًا غلا السعر في الحوطة وما يليهًا من البلدان حتى بلغ الحب صاع ونصف بريال.

مشى عبد العزيز بن متعب على الرياض، وتتل عبد الله بن باز وناسًا معه، ورجع ولم يدرك تصده.

وفيها نهبت ثرمدا.

وفيها وقع مطرٌ عظيم دمر القبورية والعمودية من الحوطة.

فنح عنيزة في ٥ محرم.

وفيها قتل عبد العزيز بن عبد الرحمن حسين بن جُراد من آل رشيد.

وفيها كانت وقعة البكيرية في ربيع أول، ووقعة الشنانة في ٨ [...]

1777

وقعة بعيج بين آل مرّة والعجمان.

3771

أخذ أحمد بن ثاني العجمان في الطنان.

وفيبًا جرت وقعة روضة مهنا، قتل فيهًا ابن متعب في ١٨ صفر.

رنيها قتل عبد العزيز بن متعب آل رشيد، وجرت نتنة بين أهل الحسا والعجمان.

1770

وقعة الطرفية ، شعبان.

وفيها خرج غزو من أهل الحوطة [...] (٢) ركب من مطير في العربق موضع قريب من شقرا، وحصل بينهم قتال شديد قتل فيه من أهل الحوطة عشرة رجال وكان القتل في مطير أكثر.

1441

قتل ابن منينا راعي بريدة أبا الخيل في ٢٠ ربيع الثاني. وفيها أخذ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل سنة ١٦٠٠هـ ألف وستمانة ناقة من إبل بني تميم التي في البرّ مع الردعي، وذلك في صفر.

<sup>(</sup>١) بياض ني الأصل.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مفيردة.

وفيها وقعت الفتنة بين الهزازنة قتل فيها محماس وأخوه تركى.

1777

زحف الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن على أهل الحريق، وحاصر قصر الخزا في شهر رمضان كله وطلب من فيه الأمان على أنفسهم وأعطاهم، فلما تولاهم هدم القصر، وأخذ راشد الدحملي ومعه أناس.

وفيها غلا السعر حتى بلغ الحب صاعًا بريال، والتمر ثلاث وزنات بريال، واسم تلك السنة ساحوت.

1771

جرت وقعة مدنية في ٢ جمادى الأولى، وغزا الإمام عبد العريز بلد الكويت هو وابن صباح على المنتفق معدون وعربانه، وصار الظفر للمنتفق وأخذوا ما في أيديهم من السلع والسلاح، وسلموا من الفتل.

وفينها غزا عبد الله بن قاسم آل ثاني وأخذ العجمان.

ونيبا ظبر ذرية سعود بن فيصل من الرياض إلى الأحساء، ثم طلبهم أهل الحوطة وأهل الحريق على قصر الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي في الحريق، وهدموه ونزل آل سعود الحريق.

وفيها ظهر الشريف من مكة فصادف سعد بن عبد الرحمن

آل فيصل في وقت القيلولة على دلقان، وأخذ ما معه من الجيش.

وفيها مشى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن على أهل الحريق، حينذ خرج آل سعود من الحريق منهزمين إلى الحوطة، واحتل الإمام الحريق وأخذ جميع ما فيه من الزاد والمتاع، وصالح أهل الحوطة، ومشى على الأفلاج، فهدم قصور آل عمار، وطلب منهم مبالغ نكالا وأخذ سلاحهم، فبذلوا له ما طلبه، وقبض الإمام على عبد العزيز الهزاني ومعه ثمانية رجال خارجون عن طاعته، فتتلهم كلهم ضربًا بالسيف.

1777

غزا الإمام عبد العزيز الحسا، ونزل بالرقيقة مدة شهر، وقتل تركي بن عبد العزيز آل سعود، وبعد قتله اصطلح هو والعجمان، وعاد الإمام إلى العارض.

وفيها توفي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف ٢٤ ذي الحجة، رحمه الله.

177.

فيها أسست أول هجرة، وهي الأرطاوية لمطير شرقي بريدة، وفيها ترك قاسم البدو [...](١) أهل قطر ويسمونها سنة الخلفة، والسبب في ذلك أنهم كذروا

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفيومة.

خاطر قاسم، كل ينبغي الشيخة لما عجز قاسم وكلّ أراد الإمارة من أولاد قاسم وأولاد أحمد.

1771

فينا مشى الإمام عبد العزيز عبد الرحمن آل فيصل إلى الأحساء ونزل في ٥ شهر جمادى أولى قريبًا من البلد، فلما مضى ست ساعات من الليل مضى في خمسين رجلاً من جنده و دخل الكوت، وقبض على من فيه من العسكر وأرسلهم إلى البحرين ليعبروا منه إلى أهلهم.

ونيبا توني قاسم بن ثاني.

1777

فيبا توفي الوالد مطلق بن صالح مؤسس هذا التاريخ، ولتمام الرغبة في هذا التاريخ استحسنت أن أتمم رغبة الوالد بكتابة الوقائع والحوادث، وفقني الله إلى كل خير وصلاح.

1777

نيبا غزا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الفيصل فالني سعود بن عبد العزيز آل رشيد على ماء يسمى جراب، وفيه كانت الوقعة، وصار الظفر فيها لسعود بن عبد العزيز، وانهزم الإمام عبد العزيز بن فيصل وجنوده، وقتل من قومه خلق كثير، ومن بعدها اصطلحوا وانكفوا، والوقعة حصلت في ٧ ربيع أول.

وفيها سار الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى الأحساء

فلما وصله حاصره العجمان مدة ست أشير وخرج عليهم الإمام في الليلة العاشرة من شهر شعبان بجنوده الذي معه من أهل نجد وأهل الأحساء إلا أقلهم، فالتقى هو والعجمان على كنزان، فصار الظفر لهم عليه، وقتلوا متلة عظيمة، وأكثر القتلى من أهل الأحساء مقدار سبعمائة رجل من أهل الهفوف وقراها، وقتل من أهل نجد رجال، وليسوا بكثير منهم سعد بن عبد الرحمن آل فيصل ومن بعد هذه البزيمة لم تزن الغزاة على الإمام تتالى عليه القبائل تتوالى محمد بن عبد الرحمن آل فيصل، وأهل الحوطة بنو تميم ومن معهم، وقحطان والأرطون أهل الأرطاوية، وبنو هاجر، وابن صباح، وفي كل يوم، والحرب بينهم سجال، والكل من صاحبه ينال، ويقتل من هؤلاء رجال ومن هؤلاء رجال.

فلما أراد الله لهم الذل الشنيع وللإمام العز الرفيع المنيع، خرج إليهم بقرمه جميع، وسد الله أفكاره، بأن ألهمه أن يركب عليهم المدفع فوق جبل القارة، فلما أخذ فيهم وأملى لهم وآهليهم ورمى عليهم من الأطواب قدر ستين، والضرب فيهم مكين، علموا حيننذ أنه لبس لهم في الدار قرار، وأن لا ملجأ لهم سوى الفرار، وباء أولئك الأشرار

بالذل والصغار، ولم يخرجوا من الحسا إلا حصل منهم دحار على أهل التويتير الأقصى، وذك أنهم حد تحققوا الفرار أوقدوا في نخيلهم النار.

ونقل عبد الله بن فيصل إلى الجبل نم بعد ذك خرج عليهم سالم بن سبهان وذبح محمدًا وعبد الله وسعد ابني سعود بن فيصل، وفيها قتل عبد أنه بن سعود محمد الهندي ساكن السليمة.

توفي الإمام عبد الله بن فيصل ووقع فيها أمطار وسيول وظهر وباء عظيم لم يذكر مثله. وفيه ذُبح علي بن قاسم آل ثاني الملتب جوعان قتله أهل عمان.

غزا قياسم أهمل عميان ثأرًا لابنيه جرعيان، وقتلهم في خنور مقتلة عظيمة، قدّر ما قتل من أهل عمان ثلاثماثة رجل.

جاء العسكر إلى قصر أميرهم الوالي وقلبوا أهل قطر اسمه بالدارة، وحاربهم وأخذ كبارهم، ومنهم أحمد بن ثاني وحسن من بخيت وآل سالم وعبد الله بن علي آل عطية، وأحمد بن رمثة، وخالد بن عبد الله من السودان، وبعض العساكر في مركب دخاني، وبعضهم من الحساء على الإبل والخيل، وجرت الوقعة بينهم وبين أهل الجيسي

17.4

١٢٠٨

1717

[...] (۱) وخيل العسكر ونصر الله أهل قطر وقدر من قتل منهم ثلاثمائة تقريبًا. وتحصن منهم [...] (۲) في القلعة المعروفة لهم من[...] (۳) وهي اليوم منزل عبد الله بن قاسم وحاصرهم أهل قطر طمعًا في تسليم أسراهم الذين نبي السركب، وتسم الصلح عليهم وأطلقوهم جنيعًا [...] (۱) إلاً عبد الله بن علي آل عطية .

1710

توني محمد بن رشيد، وفيها جرت وقعة الزبارة من بلاد قطر الشمالية وسببها أن رجلاً من بني علي يتال له سلطان بن سلامة جرى بينه وبين آل خليفة أهل البحرين بعض ما يكون من الشحناء، فخرج من البحرين محاربًا ونزل الزبارة المعروفة، واستغاث! بن ثاني على أهل البحرين وسعد قاسم بعض أهل قطر عازمين على وصول البحرين، فلما تحقق لدى أهل البحرين قصد ابن سلامة وقاسم استعان بالنصارى وأتى بهم الزبارة ورمى مركب النصارى فيها، ورمى وضرب بمدافعه، وأخذ مراكب أهل قطر.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مفيودة.

<sup>(؛)</sup> كلمة غير منهومة.

177 5

1770

1777

1777

فيها توفي مبارك بن صباح صاحب الكويت وفيها جرت وقعة المبرّز بين آل مرّة وبني هاجر، وصار الظفر فيها لآل مرة على بني هاجر، ومع ذلك أن بني هاجر معهم غيرهم من مطير وبني خالد والعوازم، وآل مرة حين الوقعة ما معهم من العربان أحد، وبعد هذه الوقعة أخذ الإمام آل مرة على التامتين، بسبب أنهم همتوا باستلحاق العجمان على البلد ليكونوا هم وإياهم جندًا واحدًا ولا يحيق المكر السيّء إلاً بأهله.

جاء فيها سيل عظيم هدم دكاكين أهل الدوحة في قطر وبيوتهم وفيها توفي إبراهيم بن عيسى الشثري غفر الله لنا وله، آمين.

فيها توفي الشيخ إبراهيم بن عبد الملك العالم الخبير غفر الله له.

فيها نزل بالمسلمين مرضى توفي منهم خلق كثير في جميع البلدان وعامته في النساء والصبيان، وتوفي خلق كثير لا يحصون غفر الله لنا ولهم أجمعين، آمين.

وفي تلك السنة توفي فيها تركي بن عبد العزيز وكان رجلاً مشهورًا بالخير ومحبوب.

وفي تلك السنة، ٢٥ شهر شعبان: جرت وقعة تربة،

وذلك أنه أخذ أبناء الشريف حسين المدينة المنورة من أيدي دولة السلطان وكان بها إذ ذاك عسكر كثير، رئيسهم فخري باشا، وكان ذا صولة وشجاعة، وأخرج من كان بها من العرب، وجعل مكانهم عسكر، فلما انقطع المدد عنه صالح أبناء الشريف حسين وخلا لهم البلد والذخائر، فلما استوطن الشريف عبد الله بن حسين المدينة خرج منها محاربًا للإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وللإخوان، وجعل مكة عن يمينه من الحرة، واجتمع بأبيه في عنيزة ثم أقبل بكيده وحدّه وحديده حتى نزل بحضن جبل البقوم، وكان الإمام أعزه الله قد أذكى عليه العيون بعد أخذه المدينة، ولكن لا يعلم أين توجه.

وفيها ولتحقيقه خرج غازيًا من الرياض قاصدًا طرقه، وأمر على المسلمين بالجهاد عمومًا من غير تعيين، ولما أتى الرويضة المعروفة هناك أقام وضرب بها الخيام، وأمر الأمداد أن تمد خالد بن منصور حرسه فسمعوا الإخوان مقاله وامتثلوا أمره، وما قاله، واجتمع عند خالد كل بطل مجالد فاشتد حينية عزمه بالنهوض إلى الخرمة، وأمر فيهم أمراء، وأمرهم ألا يبدؤوه بحرب إلا إن قدم عليهم فالحرب منهم وإليهم، فامتثلوا أمر الأمير وسار إلى الخرمة بالتبدير، وكان في تربة سرية للإخوان ولم يعلموا أن أهل تربة فيهم من الخوية، وذلك أنهم كاتبوا الشريف سرًا ليأتي إليهم فأتاهم ونزل عليهم فلما تحققوا الإخوان من أهل تربة الخيانة خرجوا مختفين وتعلق بهم رجال من أهل البلد مدينين، فلما نزل الشريف على أهل تربة الغدرة استحل دماء أهلها وأموالهم، وفعل الأفاعيل المنكرة وجمع له نساء محصنات كثيرات، وأراد إرسالهم إلى مكة كأنهم سبى.

وكان الإمام قد أرسل له رجلاً ينال له (صيتان) مع رجال، فأرسلهم الشريف للإمام مخادعة، فلما رأى صيتان ما فعل الشريف بالمسلمين أقبل إلى الإخوان في الخرمة وأخبرهم بالمنكرات التي رآها وبكى عندهم، وقال: الله الله. وقال: يا أخواتي أفعاله عون لكم عليهم، ومن فعل هكذا فالله غاضب عليه، وكائن ممن فعل هكذا وطمعه قمعه، فلما تحتق الأخوان أفعاله ومن كان مع الله كان الله معه، فلما تحقق الأخوان أفعاله النبيحة شمروا إلى حربه بنية صحيحة، وسألوا من مولاهم العون عليه ونهضوا قاصدين إليه إلى أن وصلوا تربة آخر الليل بالرجل وبالخيل، وهجدوه وقت طلوع فجران بقية خمس من شعبان، وأحاطوا به من كل جانب يقتلون خمس من شعبان، وأحاطوا به من كل جانب يقتلون

ويسلبون، ولم تغني عنهم مدافعهم ومكائنهم وأسلحتهم شيئًا بل قتلوا مسلسلين في مدافعهم ومكائنهم، وقتلوا منهم منتلة عظيمة ما يكاد يعرف لها قيمة، وحرز من قتل منهم فكانوا تسعة آلاف رجل، ونصر الله دينه وسعد من كان مولاه عونيه، والحمد لله رب العالمين.

1771

فيها حصل الاستيلاء على عسير في شوال، وفيها توفي الأمير حسن بن رشيد رحمه الله تعالى، وفي آخرها توفي قاضي الأحساء الشيخ عيسى بن عكاس رحمه الله تعالى.

1873

فيها جرت وقعة الجهراء في ٢٦ محرم، وفيها توفي زيد بن عيسى الزير، راعي الدلم.

وفيها توفي عالم الفرائض في جزيرة نجد عبد الله بن راشد من أهل منفوحة رحمه الله تعالى، وفيها توفي العالم الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في ١٥ ربيع الثاني رحمه الله تعالى، آمين.

١٣٤٠

فيها فتح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الجبل وأعمالها من القرى إلى حائل عاصمة [...](١) في ٢٩ صفر.

(١) كلمة غير منيومة.

وفيها وفد عبد الله بن ثاني آل قاسم على الإمام عبد العزيز وألقاه في الحسا.

وفيها أمر الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل على جميع من انتدر من رعيته بالنهوض عمومًا إلى أبها وأن لا يتخلف إلاَّ من عذره الله ومع ذلك حص على كل أمير بلد بنفسه بالجهاد، وامتثلوا الجميع ما منهم أراد، وركب كل أمير وأهل قريته، وجعل الأمير على الجميع ابنه فيصل بن عبد العزيز أدام الله عزهم ومجدهم، وسار إلى أن ألفي بجيشه بيشة، ونزلوا منها بأسفل الوادي، فبينما مم كذلك إذا برسول من ابن ثنيان يستعجلهم عن التمادي ويخبرهم بأن عايظ من آل عايض محاصرهم في أبها ومعه جنود غلاظ من بني شهر وشهران، ومن بعد هذا الخبر نهضت عليهم الجنود وأرفضت التوانى وساروا إليهم بلا تباون حتى صبحوا الرواشن، ونزل بها فيصل وبعث إليهم من الإخوان أشباه الضراغم، أهل الغطغط أهل آل سالم وأهل رنية والرين، وأزال الله عن قلوبهم الرين، ومنحهم جميعًا الزين، وصبحوهم وقتلوا منهم قريبًا من خمسمانة رجل، وأخذوا ما معهم من السلاح والرحلة وجعلوه في الغنيمة، وأتو على ديرة ابن عميرة وأحرقوا نخيلهم وقصورهم، فالحمد لله على نعمته العميمة العظيمة.

وارتحلوا قاصدين بلد ابن هشبل فخرج إليهم قبل أن يصلوها منهم رجل، وقال: نحن محسوبون من جندكم، ولنا أمل عندكم أن تعطونا على بلدنا الأمان، وأن تجعلونا لكم من الأعوان، فأعطاهم فيصل أعزه الله أملهم وأمنهم على بلدهم، وأزال خجلهم ووجلهم وأمهلهم فحين ألفنوا البلد، بلد ابن هشبل، إذا هم بالبشير من ابن عفيصان في عجل بنتح تنتمة، وأنه تولاها، ومن أهلها أخلاها.

والسب في ذلك أن محمد بن عايض مشى على ابن عنيصان، وفي نبار الثلاثين من شهر عاشوراء (أي محرم) النقى الجمعان وتبارزت الأقران وتبين انشجعان، وقتل يومنذ من قوم ابن عايض مائتا رجل، واجتمعت شرائدهم في الخميس وطردتهم الخيل إلى حجلا، واستولوا المسلمين على البلدتين خميس وحجلا، أما خميس فلمت طائعة، وأما حجلا فعصت وأحرقت زروعها وهدمت ربوعها، وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿إِنَّ اَلْمُلُوكَ وَهَمُلُوا أَعَنَّ أَفَلِهُا أَذِلَكُ أَفَلُوكَ النمل: ﴿إِنَّ اَلْمُلُوكَ النملُوكَ إِلَى مَكْمُولًا أَعَنَّ أَفْلِهُا أَذِلَكُ أَفْلُوكَ إِلَى النمل: ﴿إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِلَى النمل: ٤٣].

وألفى محمد بن عايض أبها على أخيه حسن، وقد طار

قلبه ممّا رأى من الزلازل والمحن والأوجال عليهم والفتن، وقال: اسمع مني نصيحة بينة صحيحة السمع والطاعة لك أولى من الذل والفضيحة، فلم ينصح له أخاه فيما توخّاه، فلما كان في اليوم الثاني خرج هاربًا من أبها، وإلى حرملة كان المنتهى، فحيننذ ارتحل فيصل بالأجناد ونزلوا وسط البلاد، وتمكنوا من قصورها ورتبوا منها جميع أبورها، وتمنى حسن بعد فصح الناصح الأمان، ولم يكن له إلا الخذلان، ثم بعد ذلك أتت جميع قبائل عسير وبني مالك وبني مفيد وبني شهر وشهران، وطلبوا على أنفسهم الأصان وعاهدوا فيصل عهدًا لا يخان والحمد لله الذيالك الديّان.

1751

فينا توفي عبد العزيز بن أحمد آل الشيخ غفر الله لنا وله جميع الخطايا والذنوب، وكان رحمه الله من حملة القرآن بكاءًا عند تلاوته فقيهًا في دينه واعظًا وناصحًا لإخوانه المسلمين جمعنا الله به في جنات النعيم آمين.

وفيها حصلت فتنة في شهر رمضان بين أهل نجد الذين في البحرين والعجم، وصار الظفر فيها للعرب، وقُتل من العجم خلق كثير لا يحصون، ولم يُقتل من العرب إلا أربعة عشر رجلاً.

17371

فيها عزلت النصارى [الإنكليز] عيسى بن علي آل خليفة من إمارة البحرين، وفيها انتقلت الدواسر أهل البديع من البحرين إلى الدقام في القطيف خوفًا من ولاية النصارى الانكليز عليهم، ورغبة في ولاية المسلمين، فركبوا للإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل طالبين منه أرضًا مما يلي البحر ينزلونها على الدرام ويصيرون من رعايا أمراء المسلمين، فأعطاهم الإمام أعزه الله أرضًا من القطيف تسمى الدقام وأعطاهم سعف نخيل القطيف كله ذلك العام، وألف جونية أرز، وألف قلة تمر، وأكرمهم غاية الإكرام بسبب رغبتهم في دولة الإسلام ونفورهم من دولة الإكرام بسبب رغبتهم في دولة الإسلام ونفورهم من دولة الأصنام وفيها توفي محمد بن حمد آل سعود بن حسين المكنى بأبى شيبة التميمي غفر الله لنا وله آمين، وذلك في ١٥ شوال.

وفيها توفي عبد الله بن الشيخ حمد بن عتيق غفر لنا وله.

فيها فتح الطائف في ٧ صفر.

17:7

وفيها فتح الله مكة المكرمة شرفها الله تعالى في ١٨ ربيع الأولى على الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، وكان فتحها من أيسر الفتوحات وأشرفها ولم يكن فيه بحمد الله ذي الجلال سفك دماء ولا قتال، ولما دخلها

الإمام أعزه الله وذلك يوم الخميس من ليلة الجمعة الثامن من شهر جمادى الأولى، ولما بلغ سلطان العرب، مكان العسد بين جبل حرا وجبل ثقبة، وأصوات الملبين من ركبه تجاوب أصداؤها في النضاء، ولما بلغوا موقفهم ذاك نادى مناديهم فأناخوا وهم محرمين، ثم امتطى عظمة السلطان وحاشيته خيولهم وساروا بين السرادقات التي نصبت في الأبطح، وزادت بالأنوار ابتهاجًا بمقدم هذا الزعيم العربي العظيم، ولما بلغت الخيول قريبًا من المسعى ترجل السلطان ومن معهم وساروا إلى الحرم من باب السلام، فدخلوا بخشوع وهيبة واحترام، فطافوا ثم صلوا في مقام إبراهيم، وخرجوا للمسعى بين الصفا والمروة مشيًا على الأقدام، ثم إلى منزل آل تباحة حيث والمروة مشيًا على الأقدام، ثم إلى منزل آل تباحة حيث كان الناس بانتظاره فيه، فدخل البيت وحل إحرامه ثم سار المخيم استعراض الخيل.

وفي الصباح كنت ترى جموع الجند من الإخوان قد ملأت سهل الأبطح تنتظر خروج الإمام لرؤيته والسلام عليه وكذلك جموع أهل مكة من أهل النعم والوجهاء والتجار تنتظر في السرادقات المنصوبة رئيس الموكب السلطاني، فاستعرض في الأبطح قسم الخيالة من جنده، فكنت تراهم

يعدون، وكل واحد منهم يصيح: أنا خيال التوحيد أخو من طاع الله، ويضرب برصاصة في الفضا. ولما انتهت الخيالة تقدم الركب قليلاً حتى صار على بعد بضعة أمتار عن السرادقات.

#### سلام الإخوان

أناخ الإمام راحات وترجّل فأحاط به الإخوان من كل جانب، وأقبلوا عليه يهتؤونه بالنلامة وكثير منهم لم يره من قبل، فكنت ترى ما فيه من دامعة تخرفرحًا وسرورًا برؤياه، وجوههم مستبشرة بطالعة البهية، فمنهم من كان يصافحه بيده، وقيل: منهم من كان يكتفي بهذا بل كانوا يهجمون على رأسه فيقبلون أنفه الحمي وجبهة الأسد، وهو بين هذه الجموع المزدحمة حوله باش الوجه يحتمل هذا الازدحام برضى وسرور، وكنتى تلقى الواحد من هؤلاء الإخوان يقبل السلطان من جهة، ثم يذهب ويعود اليه من جهة أخرى فيقبله، ولم يستطيع الإمام أن يقطع خمسة عشر مترًا إلى السرادق بأقل من نصف ساعة.

### سلام الأهليين

ولما دخل السرادق أذن للوفود الأهليين بالدخول عليه فقدموا عليه في مقدمتهم الشيخ عبد القادر الشيبي أمين

مفتاح بيت الله الحرام، فتقدم وحمد الله للإمام لوصوله بالسلامة، ثم قدّم الناس وكان يعرّفه بهم الشيخ بني شيبة واحدًا واحدًا، وكلهم يصافحهم بيده، ولم يشأ أن يقبِّلوا يده، وقال: إنَّ المصافحة من عادات العرب ومن فعل الصحابة مع الرسول ﷺ، ومع بعضهم بعضًا، وعادات تنبيل اليد جاءتنا عن الأعاجم، وقد كان الزحام في السرادق على حبه شديد والناس كلهم وقوف ينظرون والإمام يحدثهم بأحاديث كانت تسحر الألباب، لأن الجميع يستشعرون الإخلاص بقائلها، ويشعرون أنه يخرجها من قبله، وكم كنت ترى الدموع تسيل عند سماع تلك الأقوال العذبة، وبعد أن أتم الإمام هذه الأقوال طلب شيخ بني شيبة أن يجتمع بعلماء البلد الحرام في وقت متسع، فيحدثهم بالحديث الذي ذكره في السرادقات، فضرب بالهمام له الموعد في الغد يوم السبت، وانصرف التموم مسرورين فرحين مستبشرين.

والذي قدم هيت السلطان خلق كثير من آل بيته الطيبين ومن العلماء الأفاضل، وفي مقدمتهم الأمير محمد بن عبد الرحمن أكبر إخوة السلطان، والأمير عبد الله بن عبد الرحمن أخوه أيضًا، وولده الأمير محمد، والأمير خالد.

وقد ضاق نطاق هذا العدد من ذكر من قدم معه من الرجال المعروفين أمراء جيشه وقواده، كما ضاق عن ذكر بعض أخبار الرحلة السلطانية من الرياض إلى أم القرى.

### خطاب عُظُمة السلطان

وبعد ذلك أقبل على الناس بوجهه الباسم الطليق، فقال ما لخَصه فيما يلي آداب القرآن: إن الأمور كلها بيد الله، وإن الله قد ضرب الأمثال في القرآن ولم يترك شيئًا يؤدي لتأديبنا إلا ذكره في كتابه، ولقد كان رسول الله ﷺ الذي من أحبه فقد أحب الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، يأخذ نفسه بآداب القرآن الذي نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد ﷺ، ولا أظن رجلًا عنده ذرّة من عقل وعرف ما جاء في الكتاب الكريم من الآداب العالية إلا قدّر هذه الآداب حتى قدرها، ورأى أن الخير كله في اتِّباع هذا الهدى الحكيم، ومع ذلك لا حول ولا قرة إلا بالله، فقد أعطى الله الناس أمورًا وسلَّط عليهم أحوالاً، فكلِّ يعمل لما هو موفِّق إليه، ليميِّز الله الخبيث من الطيب، وليبلوكم أيَّكم أحسن عملًا، قال الله تعالى: ﴿ لَين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمُّ ﴾ [إبراهيم: ١٤]، وتتفاوت درجات الناس بمقدار كبحهم لجماح أهوائهم، وما جاءت

السرسل إلا ليبيّنوا للنماس طريقًا حتى يسيروا عليها ويحذُّروهم من الطرق الشيطانية فيبتعدوا عنها، وأنتم تعلمون أن رسولنا ونبيّنا محمد رَيِّيِّةً ما جاء إلا ليدلّنا على طريق الخير ويبيّن لنا السبيل الأقوم.

جاء الرسول بين ببديه فتقبّله الناس وعملوا به ولكنكم تعلمون أن الزمان طويل، وأن الأهواء قد لعبت، ولولا أن الله قد حفظ كتابه وبيته لما وجدنا هدي الرسول بيني قلا الذي جاءنا به شيئًا، ولكن الرسول بيني قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".

### الثرف بالعمل الصالح

إن أفضل البقاع هي البقاع التي يتمام فيها شرع الله، وأفضل الناس من اتبع أمر الله وعمل به، وهذا ثابت محقق، فهل تعلمون قبيلة من العرب خير من قريش؛ ولو لم يكونوا أفضل العرب لما بعث رسول الله بين منهم، وهل في البلاد أفضل من مكة المكرمة؛ ولو لم تكن كذلك لما كان بيت الله فيها، ولما انشاع للرسول بين قريشًا وهم أهله وليس كذلك، ولم يقاتل الرسول بين قريشًا وهم أهله وأقربائه، ولم يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة

المنورة، أو لم يقاتل من كان بمكة المكرمة نعم هكذا، وذلك لأن قريشًا عصوا الله وأعرضوا عن الحق ولم يشرف بلال الحبشي وسلمان الفارسي بالإسلام، والأول عبد حبشى والآخر رجل فارسى، ولم يذكر أبو لهب وأبو جهل بالكنر، وهم عمّان رسول الله يَنْظِير، فالشرف ليس بالحسب والنسب، وإنما هو بالعمل الصالح، نعم إن هذا البيت هو شرف الإسلام الخالد، وما عمل فيه من الأعمال الحميدة يضاعف الله أجرها، وما عمل نيه من السيئات يضاعف وزرها، ونتمنى للجميع في هذا البيت وجواره من أهله وممن جاوره أن يهدي الله قلوبهم للإيمان والعمل الصالح، فإن هؤلاء المجاورين إذا صلحوا وعلموا الحقائق استفادوا فأفادوا المسلمين عامة، إن لهذا البيت شرف ومقامه منذ رفع سمكه بيد سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وقد عظم العرب من في الجاهلية، فتحالفوا وتعاقدوا أن لا يقر ببطن مكة المكرمة ظالم صيانة لهذا الشريف أن يقع الظلم فيه، وأولنك كانوا على الشرك والضلالة، فهل يليق بنا، ونحن مسلمون، أن نقر فيه ظلمًا أو نتعدَّى فيه حدود الله، دين الله واحد، إن العقائد التي جاء بها الأنبياء

من قبل ذات أصل واحد وهي إخلاص العبادة لله وحده، وينحصر ذلك في قول لا إلله إلا الله فلفظ إلا الله معناه إثبات العبادة لله وحده، فكل عمل صالح إذا لم يكن مبنيًا على هذا الأساس فنبو باطل. قال الله تعالى: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِنَاءَ رَبِيهِ فَلَيْعَالَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِيهِ أَحَدًا ﴾ يرجوا لِنَاءَ رَبِيهِ فَلَيْعَالَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِيهِ أَحَدًا ﴾ [الكهن : ١١٠]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن النجاة لا يكني لها العمل الصالح وحده، بل لا بد فيها من إخلاص العبادة والدعاء لله وحده من جميع المخلوقات.

#### ما كان يتمناه للحسين

والله وبالله وتالله ورب هذا البيت، والمقدّر كائن، لقد كان من أحب الأدور عندي أن الحسين بن علي في هذا البيت المبارك يقم شرع الله، ولا يعمل إلا بآدتنا من الجود، وإنني وقد أفد عليه من الوافدين أحب أقبل على يده وأساعده على جميع الأمور، على كل شيء يريده، ولكن هكذا شاءت إرادة الله، ولمو لم يلحق الأمراء الأديان والنفوس لما قدمنا على ما قدمنا عليه، فقد قرر الحسين تقسيم بلادنا وتوزيعها، وأصر عليه، وأخذ يعمل له، وهذه جريدة «القبلة» عندكم تعرّفكم عن نواياه بنا، فإذا كان الحسين أتى هذه الديار طورًا من قبل الترك، وقام

نيها، ثم خلع طاعتهم فنحن في ديارنا لم يؤمرنا غير سيوفنا واتباع ما أمر الله به، إن هذا المحل ليس الذي يبحث [...](١) فيه بالسياسة، و [...](١) بما كان يسعى له الحسين حتى اضطررنا لأن نقوم بما فتن به نحوه من الأعمال ما يطلبه ويرجوه.

وصلنا لبذا الحد والحمد لله، ولا ينفعنا غير الإخلاص في كل شيء إحلاص العبادة لله وحده، والإخلاص في الأعمال كنبا، وليس عندنا إنما يتعلق بحقيقة معتقدنا غير ما رأيتموه في الهداية السنية، وقد بعثتُ لكم بنسختين منها، والذي أبنغيه في هذا الرياض هو أن يعمل بما في كتاب الله وسنة نبيه بيني في الأمور الأمور الأصلية، أما في الأمور الفرعية الأخرى فاختان الأثمة فيها رحمه وللكلام في هذا طويل.

والآن أنا بذتتكم وأنتم بذتتي، وأنا منكم وأنتم مني، والكلام غير الصحيح لا يليق في هذا المقام، وهذه عقيدتنا في الكتب التي بين يديكم، فإن كان فيها خطأ يخالف كتاب الله فردونا عنه، وما أشكل عليكم منها فاسألونا عنه، والحكم بيننا وبينكم كتاب الله، وما جاء في كتب الحديث

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مفهومة.

الستة ﴿ فَإِن نَنزَعَنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْدِ [النساء: ٥٩].

إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره إلَّا مما أيَّدوه من كتاب الله وسنَّة نبيَّه محمد ﷺ، أما أحكامنا فنسير فيها طبق ما اجتهد فيه الإمام أحمد بن حنبل ما كان منه من دحض الأكاذيب قد شاع الترك الشيء الكثير عن عقائدنا، وشنّعوا عليها من قبل، وكذلك فعل من جاء بعدهم وبلغني أنهِم قالوا في جملة ما كذَّبوه عنا، إننا لا نصلي على محمد وإنا نعد الصلاة على محمد ﷺ شركًا بالله، نعوذ بالله من ذلك، وليست الصلاة على محمد ﷺ ركنًا من أركان الصلاة، وأنها لا تتم بغيرها، ويقول: إننا ننكر شفاعة محمد بَيَّتِين يوم القيامة، معاذ الله أن نقول هذا، وإنما نطلب من الله أن يشفع فينا نبيّنا محمد ﷺ، نقول: اللَّائِمَ شَفَع فِينَا نِبِيِّنَا محمد يَنْ فِي مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفُعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِيرِ، ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وندعو الله أن يشفع فينا الولد الصغير، نقول: اللهم اجمله فرطا لأبويه ولا نطلب الشفاعة من الطفل، أما محبة الأولياء والصالحين فمن ذا الذي يبغضهم منا، ولكن محبتهم الحقيقية هي العمل بما عملوا به واتباع سنتهم في التقوى، ومن منهم أولئك الأولياء هم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعَرُوفِ وَنَهَوا الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعَرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ الْمَنْكِرِ ﴾ [الحج: 13]، فهؤلاء الذين نحبتهم ونقتفي آثارهم، ولكننا لا نرفعهم فوق المرتبة التي يريدونها لأنفسهم ولا يريدها لهم الله، هذا الذي نحن عليه، وهذا الذي هذاني الله به، فإن كان عندكم ما ينقضه في كتاب أو سنة فأتونا به لمنرجع عنه.

نتعالوا لكتاب الله، فإن كان هذا مقبول عندكم فتعالوا نتبايع على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقالت الأصوات: كلنا نبايع، كلنا نبايع، فقال الإمام: قولوا لنا بصريح القول ما عندكم أصوات ما عندنا غير هذا، ثم قال: أعيذكم بالله من التقية فلا تكتموا علينا شيئًا، وكانت قد دنت ساعة العصر فأذن الإمام الشيخ عبد الله بن حسن بوقت الصلاة وطلب تأجيل البحث لاجتماع آخر.

فقال الشيخ حبيب الله الشنقيطي: إذا أردنا المناظرة في بعض المسائل مع علماء نجد فيقتضي أن يعرف كل واحد طبيعة الآخر، حتى إذا أقيمت عليه الحجة يذعن لنا و لا يزعل. فقال الإمام: ما دام المرجع كتاب الله فلا أزعل في شيء.

ثم انفض المجلس والاجتماع على أن يجتمع نخبة علماء نجد مع نخبة علماء مكة للتفاهم والتعارف، ولما أراد الإمام السير إلى الحرم قال له الشنقيطي: إن أمور البدع في الدين كنا نحذر الناس عنها في دروسنا، ولكن الأمر ليس بيدنا لنزجرهم عنها، فقال له الإمام: إننا خدام لطلبة العلم، وكلما أفتونا به أنفذناه على وجهه، فهم المسؤولون والمبينون ونحن المنفذون، وبذلك انفرط عقد الاجتماع وذهب الناس لصلاتهم.

### مناظرة العلماء

ذكرنا أن علماء نجد، علماء البلد الحرام، طلبوا الاجتماع بعضهم مع بعض، يشرح كل فريق ما عنده من العقائد لأخيه، وقد اجتمعوا للمداولة في ذلك الصباح يوم الإثنين من هذا الأسبوع، فدار الحوار بينهم في المسائل الأصولية من العقائد ولم يتخلفوا في أصل واحد من أصولها، ووقع البحدال في المسائل الفرعية ثم اتفقوا على نشر البيان الآتي:

# بنسيرأنوالغالكا

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من علماء حرم الله الشريف وأثمته الشيخ محمد حبيب الله الشنتيطي، والشيخ عمر با جنيد أبي بكر، والشيخ درويش عجيمي، والشيخ محمد مرزوقي، والشيخ أحمد بن علي النجار، والشيخ حسين بن سعيد، ومحمد بسن سعيد عبد الغني، والشيخ حسين بن سعيد المالكية، والشيخ حسين مغتي المالكية، والشيخ عبد الله حمدوا، والشيخ عبد الستار، والشيخ سعد وقاص، والشيخ عمر بن صديق خان، والشيخ عبد الرحمن الزواوي، إلى من يراه من علماء الحكومات الإسلامية وملوكيم وأمرائيم، أما بعد:

نقد اجتمعنا، نحن السذكورون، مع مشايخ نجد حين قدومهم إلى الحرم الشريف مع الإمام عبد العزيز حفظه الله، وهم الشيخ عبد الرحسن بن عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن حسن، والشيخ عبد الوهاب بن زاحم، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن داود، والشيخ محمد بن عثمان عبد الرحمن بن محمد بن داود، والشيخ محمد بن والشيخ الشاوي، والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز، والشيخ ابراهيم بن ناصر بن حسين، فجرى بيننا وبين المذكورين والمحترمين مباحثة فعرضوا علينا عقيدة أهل نجد، وعرضنا عليهم عقيدتنا، فحصل الاجتماع بيننا وبينهم بعد البحث والمراجعة في مسائل.

بمكفر ينقض إسلامه قولي أو فعلي أو اعتقادي، أنه يكون كافرًا بذلك يستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلاّ قتل. ومنها من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم في جلب نفع أو دفع ضرر أو يقربونه إلى الله زلفي أنه كافر يحل دمه وماله.

ومن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، ان ذلك شرك فإن الشفاعة ملك الله ، ولا تُطلب إلا منه ، ولا يشفع أحد إلا بإذنه ، كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلّا بِإِذَنه ، كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلّا بِإِذَنهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وهو لا يأذن إلا فيمن رضي قوله وعمله ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ } إلّا لِمَنِ أَرْضَى قوله وعمله ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ } إلّا النوحيد أرتَضَى ﴾ [الانبياء: ٢٨] ، وهمو لا يرضي إلا النوحيد والإخلاص .

ومنها تحريم البناء على القبور وسراجها، وتحريم الصلاة عندها إن ذلك بدعة محرمة في الشريعة.

ومنها أن من سأل الله بجاء أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حرامًا.

ومنها أن لا يجوز الحلف بغير الله ، لا الكعبة ، ولا الأمانة ، ولا النبي على ولا غير ذلك ؛ لقول النبي بلية: «من حلف بغير الله نقد أشرك».

فيذه المسائل كلبا لما وقعت المباحثة فيبا حصل الاتفاق بينا وبين المذكورين، ولم يحصل خلاف في شيء، فاتفقت العقيدة بيننا ومعاشر علماء الحرم الشريف، وبين إخواننا علماء أهل نجد. نسأل الله أن يوفّق الجميع لما يحبّه وبرضاه، آمين، وصلًى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وسلّم.

توازيع من الإمام لمن في مكة المكرمة ونواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والبادية بأن يجتمعوا يوم الإثنين، فلما اجتمعوا قال:

نحسد إليكم الله الله إلا هورب هذا البيت العتين، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه محمد ﷺ، أما بعد:

فلم يقدم [...] من ديارنا إليكم إلا لانتصار لدين الله الذي انتبكت محارمه ودفع الشرور كان يكيدها لنا، ولديارنا نستبدي بالأمر فيكم قبلنا، وقد شرحنا لكم غايتنا هذه من قبل، وها نحن أولاء بعد أن بلغنا حرم الله نوسع لكم الخطّة التي سنسير عليها في هذه الديار المقدّسة، لتكون معلومة عند الجميع، فنقول:

أولاً: سيكون أكبر همنا تطهير هذه الديار المقدَّسة من

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفيومة.

أعداء أنفسهم الذين مقتهم العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها بما اقترفوه من الآثام في هذه الديار المباركة، وهم الحسين وأنجاله وأذنابهم.

ثانيًا: سنجعل الأمير في هذه البلاد المقدسة بعد هذه الشورى بين المسلمين.

وقد أبرق لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامي عام يقرَّر شكل الحكومة التي يرونها صالحة لإنفاذ أحكام الله في هذه البلاد المطهرة.

ثالثًا: أن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا سن كتاب الله، وما جاء به رسول الله تَشْخِر، وما أقرَّه العلماء الإسلاميون الأعلام بطريق أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب الله ولا سنة نبيه تَشْخِر، فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله الله ولا يحرم غير ما حرم الله.

رابعًا: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو من موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذو رواتب معين نهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فلا ننقصه شيئًا إلا رجلاً أتام عليه الناس الحجة، أنه لا يصلح لما هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له قبل، وكذلك من كان له حق ثابت سابق في بيت مال المسلمين أعطيناه حقه ولم نقصه منه شئًا.

خامسًا: لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ الحق له، ولا ضعيف عندي إلا القوي الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة ولا يقبل فيها شفاعة، فمن التزم حدود الله ولم يعتديها فأولئك من الآمنين، ومن عصى واعتدى فإنما إثمه على نفسه، ولا يلومن إلا أنفسهم، والله على ما نقول وكيل وشهيد، وصلًى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وذلك في ١٢ جمادي الأولى.

وفيها أيضًا ممن وفد على الإمام في مخيمه وفد من حرب المقيمين بين رابغ وجدة، وفي قادتيم ابن حمادي، وابن جاسم، وسليمان النتاف، والمصباحي، وعطية بن عبد العزيز، وصالح بن عجب، وحظيظ بن ختيرش، وعبد الله بن محمد، والشريف عبد الله بن عبيد، ومبارك بن مبارك بن سليم، وقدّموا طاعتهم للإمام عبد العزيز وعاهدوه على السمع والطاعة، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وأن يحموا الطريق بين جدة ورابغ، وأقسنوا الأيمان على ذلك، ثم ساروا إلى ديارهم بعد أن أمنيم الإمام على ما عندهم من رابغ.

وفد على الإمام ابن مبيريك صاحب رأبغ بكرر عرض

طاعته، وقد اتبع هذا الساحل إلى البلاد التي قد أنقذت من يد الحسين.

## كتاب الإمام إلى أهل جدة بما هو

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود إلى كانة أهالي جدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فلا بد أنْ أبلغكم أن أغلب العالم الإسلامي قد بدا رغبته وعدم رضاه عن عن حكم الحجاز بواسطة الحسين وأولاده، وإننا أحباء في سيادة الإسلام وحقنًا للدماء، ونعرض عليكم أنكم في عهدالله وأمانه على أموالكم وأنفسكم إذا سلكتم مسلك أهل مكة المكرمة، وبالنظر لوجود الأمير على بيك وخروجه على الرأي الإسلامي، فإننا نعرض عليكم الخروج من البلدة والإقامة في مكان معين، والقدوم إلى مكة سلامة لأرواحكم وأسوالكم والضغط على الشريف على بن الحسين وإخراجه من بلادكم، فإن فعلتم غير ذلك بمساعدة المذكور ومولاته فنحن معذورون أمام العالم الإسلامي وتَبعَةُ ما يتع من الحوادث ما تكون على المتسبب.

#### وقبفة عسفيان

بطن تبامة من أرض الحجاز، وتمد ديارهم إلى المدينة

المنورة وما جاورها، ولقد كانت هذه النبائل في كل موسم من مواسم الحج تؤذي حجاج بيت الله الحرام، فتأخذ منهم الخراج وتقطع الأسبال، وتأخذ من حكومة الحجاز، أمرالًا هي أشب بالأتاوة منها بالعطايا، ولما دخل الجيش النجدي إلى الديار المطهرة أقبل بعض قادتهم يطلبون أن يعطوا ما كان لهم من قبل، وهم ينوون التمادي في عينهم، فأجابهم قود الجند أن ليس لكم عندنا غير ذمة الإسلام، فإذا دخلتو [...](١) في الأمر معنا فأنتم وكافة المسلمين سواء، فلم يرضوا بذلك وذهبوا يقطعون السبل نسارت إليهم سرية من الإخوان قبل عدة أيام صبحتهم في منازلهم، نقاتلتهم حتى فرَّ منهم من فرّ وأخذ منهم من أخذ، واستاق الإخوان معهم ما تركه السنهزمون من إبل وغنم وعبيد ومناع، وذلك في مكان يسمى عسفان، المعروف بين مكة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة.

## القنفذة والليث

كانت التنفذة والليث ساحلين من بالاد اليمن تبعًا لحكومة الشريف حسين، ولكن بعد دخول الجنود النجدية لمكة المكرِّمة ذهب الشريف عبد الله بن حمزة أمر البلاد إلى

كلمة غير مفيومة.

أبها) مركز عسير، فقدّم طاعته للأمير المنصور من قبل الإمام، حيث كان في الرياض أن يسلم ما بيده لمحمد بن عجاج ويتوجّه إلى مكة المكرمة، وبالفعل نفّذ الشريف عبد الله الأمر وقدم مكة المكرمة.

### أخبار المدينة المنورة

علمنا أن قطع الطريق بين المدينة المنورة وشرق الأردن، ونعتقد أن المدينة المنورة ستسلم بغير مقاومة، وسيكون استلام الجنود النجدية للمدينة المنورة بغاية الطمأنينة والسكون، ويظل كل شيء فيها على ما كان عليه، ولعلنا في العدد القادم من جريدتنا ننشر للناس خبر تسليم ذلك البلد الطيب الطاهر من غير قتال.

### خطاب الشيخ حافظ

نكرر عليكم في هذا الموقف ما كان ذكرناه لكم من قبل في اجتماع سابق، وهو أن عظمة السلطان عبد العزيز بن السعود يرى هذه البنعة المباركة من أقدس بلاد الله، وأن قلوب مئات المتدينين من المسلمين تبغوا إليها ويحجونها فإذا كانت هذه البلاد الطاهرة التي هي مسطع النور ومببط الوحي ومنشأ البدى للناس أجمعين، يرجع الأمر فيها كما بدأ به أول مرة، وتتطهر من البدع والضلالات، يزداد

مقامها في قلوب المسلمين أضعافًا مضاعفة ، وعلى العكس إذا بدلت معالم الدين الأول فيها بدل ما في قلوب الناس عنها.

إنكم تعلمون أن أكثر البلاد الإسلامية ظهرت فيه البدع، والسبب في ذلك: أن أكثر الإمارة الإسلامية ظهرت فيها بدعة عمّت وهي ما يستونه بطلب انترقي المدني، أما نحن فلا نريد هذا الارتقاء الذين يدّعون إليه، إنسا ندعوا ونريد الارتقاء الديني ونعتقد أنه لا يمكن إرجاع الراقي للمسلمين إلا برجوعهم للسير على السنن الذي سنّه لهم الله تعالى من قبل في كتابه وعلى لسان نبيه محمد في وهذا هو الذي بريده عبد العزيز بن سعود \_ أصوات \_ وفقه الله هذا هو الأمر الأول.

الأمر الناني: هو أن عبد العزيز يريد النجح (١) لهذه البلاد عبد الشورى الذي أنشأ فيها، وهو لا يريد أن يستبدّ بكم ولا يجري في بلادكم إلاً ما يوافق لشرع الله \_ أصوات \_ جزاء الله خيرًا.

إنه يريد أن يستفيد تجارب المجربين وبابه مفتوح لسماع نصيحة كل ناصح، وأكرهُ الأخلاق عنده التمالق، وكل من

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة.

أراد التقرب إليه بالتمالق فلا يعكس الأمر إلا على نفسه \_ أصرات \_ هو المطلوب.

الأمر النالث: هو أن عبد العزيز وكما ستسمعون منه لا يريد أن يكون هذا البيت مِلْكًا لأحد مشاعًا بين المسلمين ولكل شعب من الشعوب الإسلامية، ولكل فرد من أفراد العالم الإسلامي حق فيه.

والأمر الرابع: وهو أن التجارب السابقة دلّت على أن الحسين وآله غير صالحين لإدارة هذه الأسرر، لذلك سنسخى نفوسنا وأموالنا في تطبير البلاد المقدسة.

ثم تكلم الشيخ حبيب الله الشنقيطي، فقال: قال الله تعالى فسي كتاب العرب ( ﴿ وَلِيَنفُرُنَ ﴾ فسي كتاب العرب العرب فاية السلطان عبد العزيز نصرة الإسلام فالله ينصره.

قال أحد العرب الأولين:

طلب المجد يسورث المسرء خبالًا

وهدسوئسا تقضقسض الحسزومسا

فتسراه وهسو الخلسي شجيسا

وتسراه وهسو الصحيسح سقينسا

وقال بعض العرب الأولين يصف قومه:

قومٌ إذا نسزل الغسريب بدارهم

تسركسوه رب صسواهسل وقيسان وإذا دعسوتهسم ليسوم كسريهسة

سدوا شعاع الشمس بالفرسان لا ينكتوا الأرض عند سؤالهم

لنطلب العسلاة بسالعيسدان بل يسفرون وجوههم فترى لها

عند السوال كأحسن الألسوان

## شكوى أهل بيت الله الحرام

ضاقت حلقة الرزق على أهل بيت الله الحرام لما منع عنهم الشريف على دخول الأقوات والأرزاق إليهم عن طريق جدة، وبات الكثير مستظرون جوعًا، وربما فارق بعضهم الحياة من الجوع وهم لم يجنوا ذنبًا سوى أنهم أقاموا في جوار بيت الله، فكتبوا بما آلت إليه حالتهم إلى عظمة السلطان ورجوه أن يبلغ شكايتهم هذه لمن في جده بإيصال كتاب كتبوه إلى الشريف علي، فأجاب عظمة السلطان طلبتهم ووعدهم بإرسال الكتاب.

وإلى النارىء الكريم نص كتابه وجواب عظمة السلطان

عليه، ثم نص الكتاب الذي كتبوا للشريف علي، ننشر الرسائل الثلائة ليعلم المسلمون عامة ما يلاقيه أهل الحرم الشريف من الفينك والنصب من إقامة بن الحسين في جدة، لعل ذلك يصطف قلوب المسلمين على سكان هذا البيت الحرام فيعجلوا بما يخلصهم من هذا العذاب الأليم:

#### كتاب الأملين

# بسرالتفالغزالت

إلى منام عظمة السلطنة السنيّة الإمام عبد العزيز، أدام الله إجلاله، آمين. أما بعد:

سلّمك الله، ما يخفاكم أن أهل البلد جيران بيت الله الحرام، حصل عليهم بعض الفيق في هذه الأيام ولو أنكم لم تقصروا عليهم في السعي لجلب الأرزاق من البمن وغيرها، ولكن معلومكم كبر البلد وكثرت سكانها، ولا يخفاكم ذلك، وبموجب أنكم أجرتمونا وأعطيتمونا أمان الله وأنكم تسعون لتأمين هذا البيت الشريف وأهله كما في منشوراتكم وأقوالكم، ثم بعد ذلك شاورتمونا في مسألة جدّة، وأشرنا إليكم بالتوقف عن العجلة، لعل الله أن يفتحه بهدوء وسكون وأجبتمونا على ذلك، فالآن

نعرض لحضرتكم أن تنظروا بهذا الكتاب المقدم طيه لتسعوا في دفعه لعلي، فإن أجاب فالحمد لله، فإن أبى فنرجوا الإغاثة من الله والفرج لبيت الله الحرام وجيرانه، نرجو الله أن يونّقكم والسلام.

۲۰ جمادي الأولى

عن عموم جيران بيت الله الحرام: عبد القادر الشيبي، عقيل بن محمد، يحيى أبو بكر بابصيل، عبد الرحمن الزواوي، عباس مالكي، صالح بن سليمان حجازي، محمد نور إبراهيم ملائكة.

جواب عظمة السلطان

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى حضرات الإخوان الكرام عبد القادر الشيبي وعموم جيران بيت الله الحرام سلمهم الله تعالى آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مكتوبكم المكرم وصل، وما ذكرتم كان معلوم، أما من خصوص بعض الأمور التي تشعرون بها من قبل المعيشة فتعلمون أن الذي يؤلمكم يؤلمني كثيرًا، وما أغدر عليه من الأمور باذل جهدي فيه، وهذه الواردات من الأرزاق ترد يومًا كما ترون،

وأنني أخاف من الضيق على البلد أرسل فأجلب الأرزاق لجندنا من الخارج، وأما من جهة جدة فنحن لم يمنعنا عنها إلا رجاء سلامتها وأهلها في دمائهم وأموالهم، ولكنني ما أرى علي وجماعته يرقبون في سلامة البلد وعدم التضييق على بيت الله الحرم وأهله، وهم لا يزالون في طغيانهم يعمهون، حيث إنهم جماعة الله ربنا وربهم تلعب بهم التخييلات وعدم المبالاة في أحوال المسلمين.

وأما الكتاب الذي طلبتم منا إرساله إليه فإجابةً لطلكم نرسله إليه، ولكني لا أظن القوم يوافقون للرشاد ولا أن هذا الكتاب يفيد فيهم شيئًا، بيل ربما أولوه على معنى ثان، ولكن نظرًا لاعتمادنا على الله ئم التماسنا لمصالح المسلمين نجيبكم إلى ذلك ونرسله إنشاء الله، والظن إنشاء الله أنه بعد وصول مكتوبكم هذا إليه لا نكون مسؤولين من قبل الله ولا من قبلكم ولا من قبل عموم المسلمين نرجو الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي قبل عموم المسلمين نرجو الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصاًى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

۲۰ جمادي الأولى

# كتاب الأهليين لعلي الشريف بشمر التي الره إلات على الشريف

أولاً: أنتم ما فعلتم الأسباب الموجبة على إصلاح ذات بينكم وبين أهل نجد وإماميا وغيرهم، حتى يكون حرم الله آمنًا مطمئنًا.

ثانيًا: عند دخول جيوش حكومة نجد للطائف طلبنا منكم تخليص عائلتنا ومحارمنا وأموالنا من الطائف فأبيتم ذلك، وأعطيتمونا الجواب على ذلك بالمحافظة على أموالنا

وعائلتنا وذهبتم وتركتمونا لاأنتم حافظتم علينا، ولا سمحتم لنا بالخروج حتى جرى علينا ما قدر الله والحمد لله، ثم بعد لما قدمتم مكة المكرمة راجعناكم أنت ووالدك مرارًا لحفظ الأمن وحفظ بيت الله الحرام فأجبتمونا إننا برقابكم تدانعون عنا بكل وسيلة، ولكنكم ذهبتم وتركتمونا فوضى لاأصلحتمونا ولاأنبأتمونا حتى نصلح أنفسنا، ولكن من فضل الله وبركة هذا البيت الشريف منعنا الله بحرمته، وقام ابن السعود وجند، بالواجب حرمةً لبيت الله الحرام، وإلَّا فليس لنا عليهم شيء من الحقوق إلَّا ما قدمنا من حرمتهم لبيت الله الحرام، وإننا نخشي عليكم عقوبة ما جرى على جيران بيت الله الحرام من الخوف والهلع التى يأسف لها البعيد دون القريب وبعد ذلك أعلنتم أنكم ما خرجتم من مكة المكرمة إلَّا حقنًا للدماء، فسمر كم تورعتم عن قتل أهل نجد وحقن دماءهم، ولكنكم أحلتم المصيبة على جيران بيت الله الحرام فمنعتموهم الأرزاق وحجزتم عليهم معاشهم.

فالآن نسأل سموكم إن كان جيران بيت الله الحرام مجرمين فتنبؤونا حتى نستغفر الله ونتوب إليه، وإن كنا فقراء ضعفاء وملتجئين إلى بيته فما السبب في التضييق علينا في أرزاقنا وأنفسنا.

فإن كنا مجرمين من جهة الحكومة النجدية فليس لنا أي سبب في دخولهم، وليس لنا قوة على إخراجهم، ولكننا نرجوا من الله ثم من سموكم أن تفعلوا أحد الأمرين.

أما تقدموا بجيوشكم وتخرجون الحكومة النجدية حتى تنفتح لنا طرق أرزاقنا ومعايشنا وتتركون نحن محل معيشتنا التي مي جدة،

أر ترون لنا شيئًا من الأسباب التي تتمكن بيها من جلب معائشنا وأرزاتنا وليس لنا في غير ذلك حاجة.

فإن أجتمونا فذلك المطلوب والظن بالله ثم بكم، وإن أبيتم إلا الظلم فنحن نرفع أكفافنا لله تعالى ونتضرع إليه أن يحارب محارب بيته الحرام، ويضيق على من ضيق عليه، وعلى جيرانه، ونستعين بالله ثم نستغيث بكافة المسلمين الحاضر منهم والغائب أن يغيثونا وينقذونا من الظلم وأهله، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

حرر في ١٨ جمادي الأولى

الإمضاءات: صاحب مفتاح بيت الله الحرام علي بن عبد القادر الشيسي، عيسى بوقري، حسين الفقيه، محمد بن يحيى بن عقيل، تاج قطب، أحمد باحمد بن عقيل بن محمد السقاف، عبد الرحمن عدس، باعيسى،

حسين بن أحمد عباس بن عبد الله المالكي، عابد عوظ، محمد صالح، محمد بن عبد الحميد شرواني، أحمد بن عاشور، غزاوي، سعد وقاص غازي، محمد عجيمي بن درويش، بكري عساس، محمد سعيد شيخ الفراشين، حسن بن عبد الرحمن، كابلى عبد الله، محمد جمال المالكي، أحمد ناقور، شيخ الصيارف، محمد سعيد بن أحمد أبر الخير، محمد بن عبد الكريم، محمد جمال إمام، عبد العزيز عباس المالكي، حامد مكاوي، صالح سلم، حسين بن عبد الحميد شرواني، أحمد المنصور الباز، محمد أمين، عمر حان، محمد سعيد أبو الفرح، أحمد بن محمد المدابغي، سجيني، يوسف المؤذن، رئيس المجلس البلدي أحمد سبحى، محمد على خل السندي، عبد الستار أبو بكر بابصيل، على مرقوش، عبد الواحد، عبد الرحمن على بن محمد حجازي، صالح بن سليمان حجازي، بحاس، أحمد بوقري، حمد نور ملائكة، حامد أعرابي، على محضر، جمال سقا، عبد القادر قزاز، مصطفى الشقيري أحرار خوجة، محمد أش، حسين جابر.

#### أخسار

طلب بعض العلماء البلد الحرام وأعيانه من عظمة السلطان أن يجعل لهم يومًا من الأسبوع يجتمعون به معه، فضرب لذلك موعدًا صلاة عصر الجمعة من كل أسبوع، ولما حان الوقت المعين في الجمعة الماضية حضر العلماء والأعيان، إلى منزل باناجة، حيث كان عظمة السلطان ينتظرهم فيه يتقدمهم شيخ بني شيبة الشيخ عبد القادر الشيبي، وكثير من العلماء ووجوه المدينة.

ولمنا استر بهم المجلس أقبل عليهم عظمة السلطان، وقال ما خلاصته: إنني أشتاق للاجتماع بكم في كل وقت وحين، وأحب أن أتحدث معكم كثيرًا بما تحبون، وإني أقدر الأتعاب التي تقاسونها وبقاسيها عموم الأهالي بمناسبة انقطاع ورود الأقوات عن طريق جدّة، وجدة باليسر علينا دخولها، بحول الله وقوته، ولكن الذي نسعى باليسر علينا دخولها، بحول الله وقوته، ولكن الذي نسعى إليه أن يتم انضمامها لهذه الديار بغير إهراق دماء وإتلاف أنفس، وقد كتب الشريف على ليطلب الصلح وتوسط في ذلك، بعض من ليس له علاقة في هذه الديار المقدسة من غير المسلمين، أما أنا فقد أجبته بأن الأمر معلق على مشيئة العالم الإسلامي، وأن عليه أن ينرك جدة ويفتح الطريق لوفود المسلمين يجتمعوا في البلد الحرام، وينتخبون من يرون فيه للياقة والجدارة لإدارة شؤون هذه البلاد المطهرة.

وإني آسف أشدً الأسف ومتألّم أشد الألم لحالتكم أنتم أهل البيت، من انقطاع الأقوات عنكم من جدة، أما نحن أهل نجد فلا يبمننا ولا يؤثر علينا شيء، فقد تعودنا الصبر والجرع، وعندنا من وسائط النقل ما يسبل لنا طول الإقامة بغير تعب ولا نصب، وما شفقتي إلا عليكم، إني رغبت الاجتماع بكم لتلقوني ما تشاؤون، فقد تعاقدنا على المناصحة، فإن كان لأحدكم حاجة فليقلها وليطلبها إنني لست من العلوك المتكبرين، وإنّ بابسي مفتوح على مصراعيه لسماع نصيحة كل ناصح، فلا تؤخّروا نصائحكم عني، فمن شاء منكم فليشافينا بما يريد، ومن شاء فليكتب لنا حاجته لنظر فيها، فأجابوه بأنهم لا يتأخّرون في شيء، وأنهم سيكتبون لعظمته بما يحتاجون إليه.

ولمّا همّوا بالانصراف كان بعضهم مصافح عظمته مع انحناء قليل، فرجاهم أن لا يفعلوا ذلك، وأن يصافحوه مصافحة عربية إسلامية، وقد ذهبوا من مجلسه وهم شاكرون رقته وعذوبة لفظه وحسن مجلسه.

#### وصمول المجاهدين

وصل أم القرى صباح الاثنين عدد عظيم من قبائل حرب ومطير الذين تدينوا من زمنِ بعيد ومضى عليهم وهم في

حل وترحال يجاهدون في سبيل الله ما يقرب من نصف حول، وبعد أن لبوا وطافوا وسعوا ساروا بجموعه المتزاحمة للمقر السلطاني وعرضوا أمام عظمته وم يهالمون ويكبرون، وكان لمنظرهم روعة وهيبة، ولما نزلو عن مطاياهم أقبلوا على الإمام وسلموا عليه، ثم جلسو نحيّره، وبعد أن حدّثهم بما وعظهم به أوصاهم بسكاد بيت الله الحرام ومجازرته خيرًا، وقال: إن الواجب يقضم علينا بأن نحافظ عليهم كما نحافظ على أولادنا وأهلنا وذلك حرمة لهذا البيت الذي جاوروه، فأجابوه بالسم والطاعة، وطلبوا من عظمته أن يسيرهم للقتال فاستصبره بضعة أيام لترتاح مطاياهم وأجسامهم من وعثاء الأسفار وفيهم جميع ممن حضر وقائع شرق الأردن، وبينهم الراكب والرديف والماشى على قدميه، وهم أصحا الأبدان والحمد لله قوي العزائم وفق الله العالمين لما في مصلحة المسلمين. انتهى، ملخصًا من الجريدة المُعَنُّونَا بأم القرى.

حرر غرة رجب

فيها من ١٩ جمادى الأولى فتحت المدينة المنورة بعا حصار دام عليهم عشر أشهر على ساكنها أفضل الصلا والسلام على يد محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمر

1788

آل فيصل، واستولى عليها استيلاءًا كاملاً بجميع قلاعها وحصونها وما تحتويه من أسلحة وعدد واعتداد بدون شرط أو قيد، وأمنهم ابن الإمام محمد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بانفراج الأزمة وزوال الغمة، وعادوا إلى مزاولة أعمالهم في فداء وسكينة، وبسطت الأسواق، وبشت الوجوه، وأمر ابن الإمام بتوزيع الصدقات على النقراء والمساكين والمستحقين، والحمد لله الذي أظهر الحق على الباطل وأهلك الظالم ونصر العادل، ونشكر المولى عز وجل على هذا الفتح المبين، والنصر العظيم فوما النصر إلاً من عند الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وسنذكر بعض أخبار البرقيات التي بين الشريف على وهو في جدة وبين أهل المدينة.

أخبار البرقيات التي بين الشريف علي وهو في جدة، وبين أهل المدينة

> إلى الملك في جــدة بتاريخ ٥ جمادى الأولى

نحن لا يبمنا ابن السعود ولا السعود بنفسه، الذي يبمنا هو الأرزاق للجند، الجند بعد ما انتبت من تخريب البيوت من الخارج وبدت تنهب بيوت الداخل، وعدتمونا بإرسال الطائرة بالدراهم المتيسرة إلى الآن لم نرى لها أثرًا، دبروا وأرسلوا لنا دراهمًا ولو ببيع أحد البواخر وتروا منا ما يسركم، رئيس الديوان قائد المدينة المنورة.

جواب: إلى القائد الأمير وكيل المدينة المنورة جاوبوا ولد ابن السعود بأشد ما يمكنكم حتى لا تجعلوا له بابًا للمخابرة معكم قطيعًا ومكذا يقطى.

جواب: إلى الملك على في جدة فهمنا أنكم أنتم الذين مؤخرين إنهاء المسألة بسبب عدم إمضائكم المعاهدة للإنجليز، انقضى الأمر ولا في اليد حيلة، ووقعنا في الذي نخشاء الجنود ما عندهم أرزاق إلا ثلاثة أيام لتمويل لا يمكن أخذه من البلدة العدو الذي جاءنا قبل مدة لا يزال باقي هنا ينتظر الدراهم، وقصار القول أنه إذا الغد لم ترسلوا الطيارة الساعة السادسة سنفاوض العدو.

عزة عمير، عبد المجيد أحمد

جواب: إلى وكيل الأمير قائد المدينة المنورة قائد الخط رئيس الديوان بكرة الثلاثاء تجيكم الطائرة، هل تريدون أن تحرا برقياتكم أمس، وملحقها أزعجني الغاية ما أدس عليك يا عبد الله واقف معنا بالمرة من مدة شهر وزيادة، وأنا تشبثت لقرض برهن أو بيع أملاك، فلم تتوفق الأجانب محتجين بأنهم على الحياد، ولولا اعتمادي عليك ما أطلعتك على هذا، تبصر بالأمر أنا في حيرة بسبب إرسال الطيارة، قلت لكم بيعوا الذهب والفضة التي بالحرم، قلت لما نحتاج، فهل بقي احتياج بعدما تقول إلى الغد الساعة السادسة، إن لم ترو الطيارة فنحن نفاوض العدو، والحالة التي أنتم بها تجيز لكم عمل كل أمر نهبوا واكسروا ولا تهدون بمثل هذه الحالة التي نحن فيها، لا تقل عن حالتكم ارحمني دخيلكم اصبروا مقدار عشرة أيام حيث يصلنا دراهم من سيدنا نرسل لكم منها.

جواب: إلى الملك كررت الشرهة علينا وبالنتيجة تقول كلوا المحرمات، فلا بأس، ولكن فيها مضرة على المسلمين ولا نرى منكم إلا إشارة الإهانة، بحيث صرحنا للعالم الإسلامي ولا حصلت فائدة، وهذا من جملة إشارات ما عرضنا لكم ولا عاد فينا صبر بعد ذلك، ونحن بدنا دولة مستقلة، وأنتم استقليتم بها في أول الوقت فكيف تشرهوا علينا في الآخر.

جواب: لولا غلاؤكم وغلاء من أنتم بجواره، وأعتقد أنكم تقولون أني ما شرهة عليكم، وأكل المحرمات مباح

عند الضرورات مع هذا ما قلت كلوا حرامًا، وأما الإهانة منكم ولو ضرر مني شيء فبرقياتكم أمس تجعلني مثل المجنون، أقول ولا أدري عن قوله وله الحمد الذي ما ضبعت شوري، الغاية، هي أن بعد الله أنتم استنادي اشتغلوا شغل العقال ونحن ندبر الذي ييسره الله، ونرسله لكم إما تحويل وإما بالطائرة، واستعينوا بالله واصبروا والشدائد لا بُدَّ لها من فرج، ومثلكم يعرف كل شيء، وأما شرهتي كما تقولون في مخابرة الأجانب فأنتم أعرف بذلك، إذا فكرتم تعرفوا محذورها، وقد حررنا على شحات في لزوم تأدية الدراهم لكم مع استشارتكم في تدبيرها، ولا تقصروا في جهدكم بشيء، وأيضًا أمرن تصاريف له عليه ذلك هل استلم الحوالة من الحجاز يكفي ما لنته يا مسلمين.

جواب: إلى الملك في جده، من يشك في ثباتنا الذي فوهتم عنه ببرقياتكم المتعددة، نحن لا نزال محافظين على عهدنا ووعدنا حتى نفقد موجودنا، ولكن الدرج وصلت اللحم، وبعد كل هذا هل عندكم أمل، نحن نريا منكم تأمين معيشة الجند الذي من ثلاثة أيام محروم مر الطعام، هل رأيتم من يصبر على هذا؟ وهل كان هذ

بمساعدة الأمة التي تضرونها أم يحسن تدبيرنا ودرايتنا؟ أين الوزراء الذين قلدتيم الأمور؟ أين الوكلاء؟ أين رجال الدولة؟ أين الذين أوعدوك المعاونة عند الشدائد؟ أين الذي أشاروا عليك بتطويل المواعدة، هذا يومهم أجمعوهم يفكروا إن استطعتم في أمرنا، لأنك تعلم بأن بدوام الملك موقوف علينا، والله ثم الله إنا نكتب لكم هذا، ونحن على ثقة بأن اليوم هذا آخر عهدنا بكل صراحة، ونقول إذا لم تتوافقوا مع الذين زاحموكم وأوقعوكم بيذا الموقف الحرج، وتتوسلوا بتخليصنا إذا كان مرادكم حياتنا وحياة البلاد، وإلا فغيركم بالنتيجة يأخذ الجميل، وهذا واقع لا بد منه تحاويلكم ريضوها، وشمات يجاوبكم دبرونا اليوم إلى المساء وإلا نسلم عليكم.

عبد الله عمير، عبد المجيد أحمد

جواب: من الملك، ما لم تجيبوني على برقياتي لا أعلم أي ذنب جنيته لتعذيب ببنده الصورة، ليس لي رغبة أو مطمع سوى حفظ كيان البلاد وشرفيا، ولكن هذه بليدة قدَّرها الله وهو أعلم بالسرائر وبالأعمال، وأصلاً أنتم تسعون في حفظ شرف البلاد بمهما كانت الحالة، وأما الحياة التعيسة والذليلة فالله لا يحكم بها علينا، كونوا غلى يقين عند أول حركة تعملوها تكونون سبب ضياع حياتي، وبعدها أنتم والبلاد وأنا خصيمكم يوم القيامة وأطالبكم بضياع ديني.

## كتاب ثهنئة وشكر من الكناني إلى عظمة السلطان

لتد ظبرتم بحول الله و فكان الحق سلاحًا ماضيًا في أيديكم، وشعور النقوى سراجًا منيرًا في طريقكم، والإخلاص لله والتفاني في إعلاء كلمته صراطكم المستقيم، ومبدودكم القويم، فما دنيتم يومًا من الأيام عن القيام في وجبه الظلمة الذين لم يرقبوا في الناس إلا ولا ذمّة، فبددت شمانيم وطمست معالمنهم وأعليت كلمة التوحيد، ورفعت لواء الشريعة السمحاء أجل القدر من الله عليكم بالنصر المبين، فئبت أقدامكم في أطبر بقعة في العالم، وأعقب ذلك باستيلائكم على مدينة الرسول بيني في قبره الطاهر ونومته وابتيجنا بأكثر من فرح وسول الله بيني في قبره الطاهر ونومته البادئة، إذ يجد قومًا أخلصوا لله وأتوا ليطهر والبلاد المقدسة من آثار الظلم والفساد، وليسيروا على ما سار عليه في نشر الإسلام وامتداد ملكه وتعاظم صولته.

أجل لقد استحكمت حلقات اليأس فينا قبل اليوم بتخاذل المسلمين وتنابذهم وتحاسدهم حتى صرنا كميتة مهملة، لا يُنظر إلينا إلا بمين الاحتقار والامتهان، ولا تُسمع لنا كلمة ولا يُجاب لنا مطلوب، وأصبحنا كالأيتام في مأدبة اللثام، لقد غشَّانا الظلم من كل جانب وضُربت علينا الذَّلَّة والمسكنة، ورضا تحت ظل العبودية الثقيل حتى قيض الله لنا نورًا ينشق من المشرق واطمأن له المسلمون، الخاص منهم والعام، وانفتحت له قلوبهم، وبان لهم الطريق السرى، وكشف عن بصيرتهم فعرفوا أن فجر هذا النور يتمخَّض، إذ نالنا بشمس رامقة في سماء الإسلام فتعيد له مجده التليد، الذي عشنا دمرًا طويلاً نتطلع إليه بعيون نضَّاحة، وقلوب مجروحة، وأجنحة مكسورة، مَنْ منَ المسلمين [...](١) إليكم تحياته، وتفيض حنانًا وشوقًا إليكم، وأين هي [...](٢) التي لا تخرج من الصدور لتهننكم بمحبّنها، وأين هي العيون التي لا ترسل أشعتها مخترقة الفضاء الواسع لتطمئن برؤياكم، وأبن هي الألسنة التي تتمني أن تخاطبكم، بلا.

<sup>(</sup>١) كلام غير مفروء.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مفروء:.

والله هذا أقبل ما يجب علينا نحو شخصكم المقدس المتفاني في خدمة الإسلام والمسلمين ورفع حيز الظل عن أعناقهم، فسيروا في الأرض بإذن الله من نصر إلى نصر، ومن فتح إلى فتح ولواء الإسلام يرتزق فوق رايتكم، والله يحفظكم ويكلؤكم برعايته.

كنا في سنة دخول المدينة المنورة، ولما تيقن رجال حاشية المدينة المنورة أن لا فائدة من إطالة الكلام مع الشريف علي، وقد بلغ منهم الضيق مبلغًا قرروا للتسليم، فبعث قائد المدينة المنورة عبد المجيد وعزة، مدير الخط، كتابًا إلى محمد بن عبد العزيز يطلبا ملاقاته، وأنهما سيخرجان الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة في وأنهما سيخرجان الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة في يستقبلهما.

فأجاب محمد بن عبد العزيز طلبتهما وأرسل إليهما خيالة استقبلتهما، ولما حضرا بين يدي محمد بن عبد العزيز فاوضاه في التسليم على شرط إعطاء الأمان لجميع الجنود والضباط والأهليين، وإعلان عنو عام عمّا مضى، وأنهم في مقابل ذلك يسلّمون المدينة المنوّرة وما فيها.

وفي صباح يوم السبت دخل الأمير ناصر بن سعود،

وعبد الله آل فيصل، وعزة قائد الخط إلى المدينة المنورة مع فريق من الجنود، فاستلموا قلعة سلع وما فيها من ذخائر وعتاد، ووضعوا فيها قوة عسكرية، ثم مروا بجميع المراكز العسكرية والملكية للحكومة، فاستلموها ووضعوا فيها بكل واحدة قوة من الجيش النجدي، ولم يأت مساء السبت حتى كان جندنا قد انتبى من استلام كل شيء في البلدة ومن الناس أجمعين.

وفي صباح يوم الأحد تحرّك ركّاب الأمير محمد بن عبد العزيز رجنوده قاصدًا المدينة المنورة، فوصلوا دائرية البرق حيث توضأ فيها، ثم سار إلى المسجد النبوي فصلى فيه، ثم أتى إلى قبر الرسول ﷺ وإلى قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسلم عليه وعليهما، ثم رجع فأمر [...](۱) الأهليين وقد عضد من رابغ ثلاثة آلاف كيس دقيق، وأمر بالتوزيع على الأهليين منه.

1755

فيها دخل الإمام جدة واستلم ما احتوى عليه الشريف من آلة حربية وغيرها، وتسليم جدة بعد حصار سنة كاملة من المراكب أربعة، وهي الطويل والرقمتين ورضوى والعقبة، والتمييلات ودبابات ومكائن وأسلحة ومدافع وطيارات.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة.

وسافر الشريف إلى عدن ومنها إلى العراق، وسمح له الإمام بماله خاصة في نفسه فقط، كمثل تمبيل وفرسر وفرش ومتاع ليس له منه بد، وبعدنا اطمأن الإمام في جدة كتب لهم بلاغًا عام صورته:

## بنسب وألتوالتمازالت

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل السعود، إلى إخواننا أهل الحجاز سلّمهم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإني أحمد إليكم الله وحد الذي صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأهنتكم وأهنيء نفسي بما من الله به علينا وعليك من هذا الفتح الذي أزال الله به الشر وحقن دماء المسلمير وحفظ أموالهم، وأرجو من الله أن ينصر دينه ويُعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم من أنصار الدين ومتبعي هذه.

إخواني تفهمون أني بذلك جهدي، وما تحت يدي فم تخليص الحجاز لراحة أهله وأمن الوافدين إليه إطاء لأمر الله، قال الله عزَّ وجل من قائل: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَا اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بِظُـلَمِ ثُذِيَّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]، ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس أن ساد السكون والأمن في الحجاز من أقصاه إلى أقصاه بعد هذه المدة الطويلة التي ذاق الناس فيها مرّ الحياة وأتعابها، ولما منّ الله بما منّ به من هذا الفتح السليمي الذي ننتظره ونتوخاه، أعلنتُ العفو العام عن جميع الجراثم السياسية في البلاد، وأما الجراثم الأخرى فقد أحَلْتُ أمرها للقضاء الشرعى لينظر فيها بسا تنتضيه المصلحة الشرعية في العفو، وأني أبشُّركم بحول الله وقوته أن بلدالله الحرام في إقبال وخير وأمن وراحة، وأننى سأبذل جبدي فيما يؤمّن البلاد المقدسة ويجلب الراحة والاطمئنان لها، لقد مضى يوم القول ووصلنا إلى يوم البدء في العمل، فأوصيكم ونفسي بتقرى الله واتَّباع مرضاته، والحثِّ على طاعته، فإنه من تمسُّك به كفاء، ومن عاداه ـ والعياذ بالله ـ باء بالخيبة والخسران.

إن لكم علينا حقوق ولنا عليكم حقوق، فمن حقوقكم علينا النصح لكم في الباطن والظاهر واحترام دمانكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحق الشريعة، وحقنا عليكم المناصحة، والمسلم ينصح أخيه المسلم، فمن رأى منكم منكرًا في أمر دينه أو دنياه فليناصحه فيه، فإن كان في

الدين فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله رسيح الله وان كار في أمر دنياه فالعدل مبذول إنشاء الله للجميع على السواء. إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك نطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشياطين والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنبا فساد الأمن في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرًا ولا كبيرًا، والحذر كل إنسان أذ تكون العبرة فيه لغيره.

هذا ما تعلق بأمر اليوم الحاضر، وأما مستقبل البلد فلا بد لتقريره من مؤتمر يشترك المسلمون جميعًا مع أهل الحجاز لينظر في مستقبل الحجاز ومصالحها، وإني أسأل الله أن يعيننا جميعًا ويوفّقنا لما فيه الخير والسداد، وصلًى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

> إملاء من عبد العزيز العتيق بعد تسليم المدينة المنورة وجدة وينبع ما يليهن من البلاد

> > بتسميراً للوالتَّمْزِ التَّحْدِ

قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَرَ ٱلْمُجَنِيدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ

وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُرُ ﴾ [محمد: ٣١]، قضى الأمر واستلمت المدينة المنورة وجدة وجميع المواني الحجازية، وانتهت هذه الحرب التي شغلت أفكار المسلمين وكثير من غيرهم مدة ستة عشر شهرًا، لا شيء سوى حكمة أرادها الله وجنايًا اقتضت حكمة إظهارها قدرة الله وجلّت حكمته، فإنه لو انتيت هذه الحرب من أول الأمر لم تحصل هذه الرجّة التي حضنت العالم الإسلامي ونبهت شعوره إلى أصول دينه، وألنت أنظارهم نحو الحجاز مهبط الوحي، ومنبع النور الإسلامي، وخفيت حقائق المسلمين والمنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والخاننين الذين يتظامرون بحب الوطن وهم أعداؤه، ولكن أبعى الله إلَّا أن يميِّز الخبيث من الطيب ﴿ أَمْ حَيِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ أَنَّهُ أَضَعَانَهُم ﴾ [محمد: ٢٩]، أبى الله إلا أن يطبِّر الحجاز من الأدناس والأرجاس، وأن يجعله كما أراد أن يكون مثابة للناس وأمنًا، وسيكون بحول الله وقوته منبع العلم والحكمة، وموردًا تتقى منه الفضائل والأخلاق، ومرآةً تنعكس فيها حقيقة الإسلام فتتجلَّى بأجلا مظاهرها إِلَّا أَنْ هَذَا الْأَمْرُ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْبُ عَظِيمٌ وَعَنَاءً كَثَيْرُ وَسَهْرُ طويل وبذل بسخاء.

فعسى أن يبرز العالم الإسلام غيرة إسلامية وحمية دينية تحقق هذا المطلب الجليل، فالحجاز بلاد المسلمين عمومًا يؤمّه الألوف المؤلفة في كل عام من جميع الأقطار الإسلامية فيتأثرون بما فيه من خير وشر وينقلونه إلى بلادهم وينشرونه بين أهليهم، وناهيك بسريان الآداب والأخلاق من جهة المعتقد والدين وسرعتها، وأنه إن كان للمسلمين عذر في عدم الاعتناء بالحجاز فيما مضى بسبب الحكومة الاستبدادية وعرقلتها لمساعي المصلحين، فإنه لم يبتى لهم عذر في هذا الزمن الذي أصبح الحجاز فيه أمر الحجاز منزط بإرادة العالم الإسلامي، فعلى كل مفكر من الآن أن يبين رأيه في ذلك، ويختمر رأيه قبل اجتماع المؤتمر الإسلامي مع انعتاده في مكة المشرّقة.

أما نحن، أبناء الصحراء وعرب البادية، الذي يلتّبنا الحسين وأذنابه بالبرابرة المتوحّشين، حيث إن الله قد أنقذ بنا هذه البلاد المقدّسة من أيدي النسقة والمفسدين والجبابرة المتكبرين والدجاجلة الكذابين، قد بذلنا في ذلك دماءنا وأموالنا، ولنا من جملة المسلمين في إبداء رأينا، فإنا نبسط العالم الإسلامي رأينا لا نتنازل عنه، ونصرّح بأنّا نريد للحجاز حكومة إسلامية بكل معنى

للكلمة، دستورها وقانونها الأساس الذي تسير عليه هو القرآن وسيرة رسول الله ربيخ، فهما كافلان لسعادة البشر دينًا وآخرة في كل زمان ومكان، لأنه قد وضعيا علام الغيوب المطلع على خفيات الأسرار، وما كان وما يكون ليكون أساسًا وقواعدًا تُبني عليها أحكام صالحة ، لكل وقت وزمان توافق المتمدنين كما تصلح أحرال المترحَّشين فيها بحال واسع للاجتهاد لإيجاد أحكام الكل ما حدث واستجد؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]، وهما غاية الغايات في الأخلاق والفضائل، وأباح الله لنا جميع الطيبات بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ اللَّهِ ٱلْيَحَ أَخَرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِبَئِتِ مِنَ ٱلرِّزْقَّ قُل مِنَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنِّيَا خَالِصَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةَ ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وقد أمرنا بالاستعداد للطوارى، بقوله: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم يَن قُونَ وَمِن زِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أَنَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وكل ذلك لا يكون إلاّ بالعلم.

وقد حثُّ صلاة الله وسلامه عليه على طلب العلم حثًّا لا مزيد عليه حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، ارتقى لذروته أجدادنا الكرام في صدر الإسلام، وعلى أثره تأسست مدينتهم في الشام والأندلس والعراق ومعتقدرن

اعتقادًا جازمًا، ومؤمنون إيمانًا صادقًا، وموقنون يقينًا لا يتزلزل بصدق وعد الله الذي وعدنا به في قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذي وعدنا به في قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذِي عَدَنَا بَهُ فِي قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذِي عَدَنَا بَهُ فِي قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

نحن نربد حضارة ومدينة إسلامية قائمة على أساس الشرع الإسلامي الشريف، نربد حرية صحيحة في الرأي والفكر كحرية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حينما كان الخليفة عسر، رجل الإسلام، يقول على المنبر وهو يخطب المسجد: أينا المسلمون، إن رأيتم في اعوجاجًا فقرموه، فيرد عليه الأعرابي على رؤوس الأشهاد قائلاً: لو رأينا اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا، وترد عليه المرأة فيقول: امرأة أصابت وأخطأ عمر.

أما مدينة الملاحدة والمتفرنجين وحريتهم التي يريدون بها الخلاعة والتهتّك ودستورهم اللذي يبيح لهم الفسق والفجور، فإنا لا نوافق عليها ولا نقبلها مهما كلفنا ذلك من المشقات والصعوبات، فإن كان هذا هو التوحّش

وَالْهُمَجِيَةُ فَإِنَا نَعِتَرُفُ بَأَنَا هَمَجَ مَتُوخُشُونَ وَنَرِيدُ أَنْ نَبَقَى عَلَى تَوخُشْنَا وَجَلَافَتَنَا إِلَى الأَبْدِ. اهـ.

ولما وضعت الحرب أوزراها في الحجاز، طلب أهل مكة المكرَّمة من الإمام البيعة بما حاصله من التفاهم واجتماعهم:

## بنسرالتوالخالات

الحمد أنه وحده، والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده، نبايعك يا عظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحس آل فيصل آل سعود على أن تكون ملكنا على الحجاز على كتاب الله وسنّة رسوله لله يَهِيَّخ، وساعليه الصحابة رضوان الله عليهم، والسلف الصالح والأنمة الأربعة رحيب الله تعالى، وأن يكون الحجاز للحجازيين، وأن أهاء هم الذين يقومون بإدارة شؤونه، وأن تكون مكة المبكرَّمة هي عاصمة الحجاز، والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم.

ورفعوا مع كتاب البيعة الكتاب الآني ملخَصه:

إلى الإمام، راجين أن ينزل ذلك رجاة عظمتكم منزلة النبول، وأن تتفضّلوا بتنويجه بالإشارة السلطانية ليكمل لهم منصدهم الوحيد بحصول رضاكم العظيم، مسترحمين

الأنعام عليهم بتعيين وقت عقد البيعة عند البيت المعظُّم، والله يديم بالتوفيق أيام دولتكم.

۱۹ جمادي الثاني

وذكروا أسماءهم آخر كتابهم. فكتب لهم الإمام جوابًا صورته:

## بسيرأله الخزالج

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى إخواننا الموقعين بأسمائهم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد أجبنا طلبتكم ونسأله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق للجميع.

۲۲ جمادی الثانیة

## اجتماعهم للبيغة

وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا ﴾ ثم اعتلا المنبر الشيخ عبد الملك مراد الخطيب وتلا الخطاب الآتى:

أحمد الله ربّ هذا البيت العظيم وأشكره على ما أنعم به علينا وأكرم سبحانه وتعالى مَنَّ علينا بنعم لا تُحصى، بدّل خوفنا بالأمن العام، وأمرنا بالتآلف والتعاضد، فأحمده جلّ وعلا على حمد عبد يعرف مقدار نعمته، وأشكره شكر من تداركه الله بإزالة نقمته.

أينا الإخوان إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بالأمن بعد الخوف، والرخاء بعد الشدة، وقد انقشعت عنا غمة الحروب والعناد [...](۱)، وأقبلت علينا بفضل الله ورحمته أوقات المسرة واليناء، وقد توحدت الكلمة بحول الله وقوته، وتعطف علينا عظمة هذا السلطان المحبوب بقبول البيعة المشروعة الواجبة علينا بعد طلبنا لها من عظمته.

وها أنا أذكر لكم صورة البيعة مع القبول وفيًا، وتلى كتاب البيعة السابق، ولما وصل الخطيب تلاوة نص البيعة باشرت قلاع مكة المكرَّمة بإطلاق المدافع على نالتك البيعة، فأطلقت مائة مدفع.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة.

ولمّا انتهى الخطيب من خطبته حتى هرع الناس أفواجًا أفواجًا مزدحمين للمبايعة، ولولا رجال الحرس الخاص والشرطة يوقفون الزحام وينظمون سير المبايعة، لأودى الزحام بغير قليل من الناس.

وقد كان ترتيب المبايعين على الشكل الآتي: الأشراف، فشيخ السادة، فالوجهاء والأعيان، فالمجلس الأعلى، فالمحكمة الشرعية، فالأئمة الخطباء، فالمجلس البلدي، فأهل المدينة المنورة، فأهل جدة، فبقية خدّام الحرم، [...](1)، فمشايخ الجاوا، فأهل الحرف، ومشايخ الحارات، فأهل المحلات. وقد دامت حفلة المسجد الحرام ما يقرب من الساعة، يمرون ويبايعون.

وبعد ذلك مشى جلالة الملك المعظّم إلى البيت الحرام، فطاف به سبعًا، وصلًى في المقام. ثم شرف دار الحكومة، فجلس في سرادقها، واكتظّت بالناس على موجبها.

ولما استقر بالحاضرين المقام، نهض الشاب الأديب حسن (۲)

<sup>(</sup>١) كلام غير مقروء.

<sup>(</sup>٢) له باقي غير موجود.

1757

فيها عتروا النصارى في حفر الباطن موضعًا قريبًا من الزبير عند قبلة اثني عشر قصرًا، منها واحد مبهم ليس له باب، فيه ثلاثون مربعة، لا يدخل إلا بالطائرة من فوق مبني بالحصا والإسمنت، وستوفه أضلاع الحديد ابتداء هذه النصور وتم بناؤها سنة ١٣٤٧هم، ويريدون أن يجعلوا سكة حديدية تخرج من البصرة إلى بلد الزبير، ثم إلى هذه النصور، ثم إلى النصيم تجعله عن يسارها إلى مكة المكرمة.

1755

فيبا أرسل الله قاصفًا من الربح على من في البحر، سفن كثيرة مقدار ألف سفينة وخمسمائة سفينة، معظمها لأهل دارين والقطيف والبحرين والجبيل وقطر، وغرق خلق كثير، لا يحتى عددهم إلا الذي خلتهم. فالله يغفر لمن مات منهم مسلمًا. آمين، وذلك في غوص الردة أيام التسفري.

1750

في رجب، خرج الإمام عبد العزيز أعزه الله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الطريق الموالي للبحر، وخرج من المدينة المنورة على طريق القصيم وألفى الرياض، وذلك في شهر رجب وفيه توفي الشيخ العالم المتحبر في العلوم حمد بن فارس، طبب الله ثراه، وجعل

الجنة مثواه، وكان رحمه الله تعالى، وأفاض عليه سوضوانه، هو الذي إليه بيت مال المسلمين، يجبي ويا إليه ذلك، ويجبي من جميع بلدان المسلمين، ويغ عليهم أجمعين، وكان على حالة مرضية، وطريقة الزهد مرضية، وكان عن ذلك المال متكففًا، وعن الأمنه متعففًا، بل يأكل منه بالمعروف ولما توفي رحمه تعالى، وجد عليه من الدين تسعون ألف ريال، فأوة عنه الإمام، أيده الله بالعز والأقبال، وفي سابع وعشر من شعبان من تلك السنة، توفي الشيخ العالم العاعباد العزيز بن صالح الصرامي، قاضي الخرج ال

## طرح الباس عن جميع الناس المذكورين

فيها ٢٥ شير شعبان، أخذ عشوان من أصحاب الدوي بعض سروح أهل الكويت، ومعه سرية من الدوشان مق ستة وخمسين رجلاً، وكسروا الدوشان ثم نفروا ألكويت مطلبينهم في سبعة عشر موتر، وقتلوا من الدوث مقدار ستة وخمسين رجلاً وكسر الدوشان من المو واحد، وقتلوا من فيه مقدار اثني عشر رجلاً، منهم ثاد من آل صباح، ثم بنوا الأخوان يمتارون من الكويد

ومنعوهم أهله وخافوا سن الأخوان، واستجاروا بالنصارى، فبنس الجوار بأولئك الأشرار، وكانوا كما قيل مستجير من الرمضاء بالنار.

وفيها توفي الإمام عبد الرحمن بن فيصل ١٣ شهر ذي الحجة، غفر الله لنا وله من كل ذنب.

ونيها هموا أهل الهجر من الأخوان بالمغزا على القصور التي [...] (١) قبله الزبير من جميع الهجر أهل الداهنة، وأهل دخنة، وأهل الروضة، وأهل ساجر، وأهل نفي، وأهل سابط، وأهل عردى، وأهل الأرطاوية، وأهل الغطغظ، وأهل المرين من قحطان، إلا السحمة ربع ابن عسر ما غزوا، وتواعدوا المغزى بغير إذن الإمام، وتوجيزا أهل ساجر، هم وجملة من أهل القصيم آتين من الزبير يريدون القصيم، وذبحوا منهم ثلاثين رجلاً، منهم ابن شريدة وغار ابن بجاد، وأخذ ابن رمال من بادية شمر في موضع قريب من حائل.

ثم بعد ذلك راسلهم الإمام ونبأهم أن يواجهوا وامتنعوا من المواجهة، فلما امتنعوا، أمر الإمام بالجهاد وخرج في رمضان وهم حيننذٍ مجتمعين في موضع يسمى الأرطاوية،

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروء: في الأصل.

ونزل الإمام قريبًا منهم، وأرسل إليهم الشيخ العنقري وأبا حبيب ليكشف عن حالهم في أفعالهم الذي صدرت منهم بغير إذنه، وعدم موافقتهم له. وقصده من ذلك إصلاح، وحنن دماء فرجع الشيخ منهم بغير ما قصدوا من الإصلاح.

ومشى إليهم الإمام بجنوده، وأرسل إليهم أثناء مسيره يريد منهم حتن الدماء والاجتماع، فلم يزدهم إلا عتوا ونفورا. فلم التقى الجمعان على السبلة، وحصل بينهم مقاتلة عظيمة، وصارت الهزيمة على الأخوان. وقتل منهم قريبًا من اثني عشر مائة رجل وأسروا منهم رجالاً، منهم: الدريش، وابن حميد، وغيرهم، واستنهض عبد الله بن جلوي أهل الديرة للجهاد، وأمر فيهم ابنه فهد، وخرج بهم غازيًا يريد العجمان فلما نزل بساحتهم قريبًا منهم، إذ خرج إليه فيران وكروز بن سرحان وابن رميحين، وأناخوا على الأمير فهد بن جلوي، وقالوا: جئناك في السمع والطاعة، ولحقن الدماء.

وقال الأمير فهد: نريد منكم الخيل والجيش والسلاح، وأمر بحبس فيران وأصحابه الذي معه، وقالوا دعنا نجيء بما طلبتم منا. فقال: لا أدعكم، بل يجيء ما طلبنا وأنتم في حسكم أذلاء فقالوا: إن لم تطلقنا نرد جنود العجمان عنكم أتتكم فقال: اكتبوا لهم كتابًا، فكتبوا لأصحابهم من العجمان كتابًا، مضمونه: إنا أسرنا، وطلب منا الخيل والجيش والسلاح، فإن أردتمونا وأردتم حقن الدماء، فاجمعوا لهم من الخيل والجيش والسلاح ما طلبوا، وإلاً فقد حيل بيننا وبينكم.

وأرسل الأمير نبد بكتابيم ابن منيخر من العجمات رسولاً، فوافاهم ابن منيخر وقد مشت جموعهم مقبلين؛ ورجع مسرعًا وقال: خذوا حذركم من القوم، فقد وصلوا فأمر الأمير فيد بالخيل أن تجعل في حديدها، ويلقوهم رجلاً، والوقعة صارت ليلاً. وأوصاهم إذا سمعوا صوت الرامي، فاقتلوا الأسرى، يعني فيران وكروز بن سرحان وابن رميحين. فلما سمعوا صوت الرامي من العجمان، وقد جعلوا جنودهم قسمين متجردين من ثيابهم ليتميزوا، فقسم جرت عليهم الهزيمة، وقسم أبقوهم من خلفهم، وذلك مكيدة منهم فلما انفصل قوم الأمير فيد من المخيم انقضوا عليهم، فصار القوم في وسط العجمان [...](۱)،

<sup>(</sup>١) كلام غير مقروء في الأصل.

خلق كثير غفر الله لنا ولهم، منهم الأمير فهد بن جلوي، غفر الله له.

1751

مستبل رمضان، فيها غزا الإسام عبد العرير بن عبد الرحمن آل فيصل وتوجه شمالًا إلى جهة الكويت، ونزل الرقعي، وأقام فيه مدة ينتهز فيها الفرصة على أعدائه الناكثين عن طاعته ثم عزم على الرحيل من الرقعي متوجهًا إلى خباري القرعة، فتصادف فيها مو وابن الأصقية العجمان ومن معه من بادية العجمان وابن لامي سفاح ومعه بادية الجبلان والصهبة والملاعبة والرشايدة الجميع معهم مقدار أربعمائة من الإبل، وأخذها جميعها منهم، وتغنموها المسلمون.

وأما باتى العجمان ومطير بعدما سمعوا بخبر الإمام زبنوا الجهرا. فلمّا استقررا فيها نازلين، حاطت سيارات الإنكليز ومدرعاتهم وطائراتهم، وأسروا فيصل الدويش وأبا الكلاب وسفاح بن لامي، وأرسلوهم إلى البصره.

وأما الإمام بعدما أخذ منهم من الأموال ما أخذ، سار حتى خباري وضحاء، وتواجه مع مأمورين الإنكليز، وحصل بينهم كلام من جهة مطير والعجمان، خلاصته على تسليمهم جميعهم للإمام، لأنهم رعيته، وسلموا للإمام حالاً فيصل الدويش وأبا الكلاب وابن لامي مأسورين، وباقي مطير والعجمان يرحلونهم إلى الكاقيش. وأعطاهم الإمام \_ أعزه الله بطاعته \_ الأمان على دمائهم وباقي الأمور [...](١) يرى فيهم رأيه المبارك إن شاء الله وألقى ابن صباح وعائلته جميع على الإمام وعلومهم طيبة مع الإمام.

وأما فيصل الدويش وأبا الكلاب وابن لامي، فقد منه الإمام إلى الرياض قبله، وسجنوا هناك ليستكملوا شفاهم في حياتهم الدنيا ﴿ فَمَن أَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْيهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَنهَدُ عَلَيْهُ أَنَّهُ نَسَبُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].

1757

فيها توفي عبد الرحمن بن قاسم، وفيها توفي العالم العامل الخليل الفاضل الذي لم يزل الحق يناضل الشيخ سليمان بن سحمان، أسكنه الرحمن الجنان، وغفر له ما صدر منه من عصيان. ونسأل الكريم المنان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حنر النيران.

كان رحمه الله عالمًا عاملًا زاهدًا ورعًا حليمًا، لا ينتصر لنفسه، محببًا إلى الناس، وليس للدنيا عنده قدر، ولا

<sup>(</sup>١) كلام غبر مقروء في الأصل.

يركن إليبا، ولا يتعاطى لها، بل قطع دهره في كة العلم وطلبه وبذله، وكان رحمه الله قامعًا للمبتدعين الدين والملحدين، والمتزندتين، ودعاة الأوليه والتالحين، والمعطلين، والقبوريين، ورد عليهم في ظير له منهم ردودًا كثيرة شافية كافية وافية. وله الالطولى في علم العقائد، لا يكاد يوجد له فيها في عصمنادد.

وله في الرد على أهل البدع والغلات والملاحدة تأليفا عديدة، منها: الرد على علوي بن أحمد بن الحسن الحد سماه: كتاب "الأسنة الحداد في رد شبهات علو الحدادة، ورد رحمه الله تعالى على أحمد باشا العظمي المل الشام، سماه: "كشف غياهب الظلام وجلا الأفيا عن الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منتريا هذا الملحد الكذاب".

وله استدراكات وانتقادات على كتاب «الكواكب الدرية ا و «القول السديد»، كلاهما تأليف الشيخ محمد بـ عبد العزيز بن مانع، وقد أذن لسليمان بن سحمان إن وج فيهما شيئًا ينتقد، فلينه عليه.

ونبَّه رحمه الله تعالى تنبيهات جليلة لطالب الحق بالصوار

كفيلة سماه: «كتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة».

وردً رحمه الله تعالى على من زور على الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني أنه رجع عن مديح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القصيدة التي مطلعها:

سلامي على نجد ومن حل في نجد

وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي

وقال في رجوعه:

رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي

نقد صح لي عنه خلاف الذي عندي

ظننست ب، خبرًا وقلست عسسي

نَجِدُ ناصحًا يهدي للأنام ويستهدي فقيد خياب فيه الظين لا [...](١)

وماكل ظن للحقائق لي يبدي

إلى آخر ما قال.

وهو ردّ شاف كان سماه تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين. ورد على زنادقة البحرين ردًا سماه:

<sup>(</sup>١) كلام غبر مفروء في الأصل.

"إقامة الحجة والدليل إيضاح الحجة والسبيل على ما موه به أهل الكذب، والمين من زنادقة أهل البحرين". وله رسالة سماها "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" ورسالة سماها: "منبح أهل الحق والأتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع"، وكلاهما تقتضي الرد على بعض المدنيين العوام ورد على دحلان وتلميذه بابصيل وسماه: "البيان المبتدي في النول المجدي"، وله ديوان شعر جعله جزأين: الجزء الأول في الردود، وما يتعلق بها، مما هو في معناها. والجزء الثاني فيما عدا ذلك، سمّاه: "عقود الجواهر المنضدة الحسان مما أنشأه النقير ربه المنان مليمان بن سحدان".

ولم يستوعب الديوان المذكور شعره كله، وله آشعار كثيرة لم تتيسر وقت طبع الديوان وله في هذا الديوان ردود كثرة لا تكاد تحتى، من أرادها فليراجعها وله رحمة الله تعالى رسائل ومكاتبات ومجادبات نشرًا ونظمًا لا تستعصي كثيرة، وهو في حياته رحمه الله تعالى سيف مسلول على أعداء الرسول، عليهم يصول ويجول، وجاهد في الله حق جهاده، وكان في هذا الفن من أفراد عباده، ليس له في وقته نظير، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين الجنات،

ورفع له فيها الدرجات، وزاد له في الحسنات، ومحاعنه ما عمل من السيئات، ووقاه عذاب القبر وفتنة الممات، إنه قريب مجيب الدعيات، وصلًى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وفيها توفي الشيخ سعد بن أحمد بن عتيق خاتمة العلماء العاملين، المتمسك بشرائع الدين، عمدة الطالبين الراغبين كان رحمه الله تعالى آية في العلم، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله، وصحيحه وحسه وضعيفه، والفقه والتفسير والنحو. كان آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، لا تأخذه لومة لائم، فلا يتعاظم رئيسًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتصاغر ضعيفًا أتى إليه يطلبه فائدة، وله مجالس كثيرة في التدريس يضرب له المثل في زمنه بالمعروف، ولاة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن القضاء في بلد الرياض إلى أن توفي رحمه الله تعالى، وغفر لنا وله والمسلمين، آمن.

وفي تلك السنة من ٥ ذي الحجة نزل برد ومطر جيد أخذ مدة ساعة ونصف بعد العصر، ولم يتف وخرب في القبورية وما حولها مقدار خمسة وعشرين قصرًا، وثلاثين

(منحات) وبعض الآبار، وحصل منه فجائع كثيرة على بعض المسلمين، وهلك في الصوط قريبًا من ستين ما بين بقرة وحمار بواسطة البرد والسيل، ومشى باطن الحوطة ما بين العشر الأواخر من رمضان إلى انسلاخ شهر ذي الحجة ستة عشر مرة، والحسيان من الآبار التي تلي الباطن ارتفع ماؤها عن المعتاد بزيادة الثلث البئر التي عادة عمقها أنني عشر باعًا صارت ثمانية أبواع. والحمد لله على ذلك، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته وهو الولى الحميد.

1707

فيها توفي الشاعر البليغ عبد الله ابن سبيل الملقب عبيلة وهو من أهل نفي فكان شعره جيد، أو يعيل إلى الغزل والنسيب.

100

فيها جرى على الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل في الحج وهو يطوف بالبيت الحرام، الساعة الواحدة نهارًا اثنين من الزيود، قد بغوا قتله، وحوله ابنه سعود، فبطل الله كيدهم، وذبحوا صبرًا. إنه هو السميع العليم وهم من أهل اليمن.

1708

فيها توفي الأمير عبد الله الجلوي في شعبان، ونصب ابنه سعود بعد أبيه، غفر الله له. كَةَ ١٣٥. ابتدأوا في عمار المربع قصر جلالة الملك أيده الله وداموا يعمرون فيه إلى الآن.

۱۳۵۹ وفيها توني الشيخ عبد الله ابن بشر يوم الاثنين ١٨ شوال غفر الله لنا، وله ولجميع المسلمين، آمين. اهـ.

۲۲/ ۱۲ ۱۲ ۱۲۲۱ د

# # #

# مطالع السعود بأخبار الوالي داود

تأليف الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند البصري ۱۲۵۰ \_ ۱۲۵۰ \_ )

> اختصار أمين الحلواني رحمهما الله



# ترجمة المؤرخ الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند (۱۲۵۰ مر)

الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن راشد بن سند بن راشد بن حدد بن ناصر بن راشد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن مدلج بن حمد بن رباع آل أبو رباع ، الذين هم من آل حسني ثم من آل بشر ثم من قبيلة عنزة القبيلة الوائلية الربعية العدنانية .

فأسرة آل سند من بطن آل أبو رباع من قبيلة عنزة، وآل أبو رباع كانوا يثيمون مع أبناء عميم آل مدلج في بلدة (التويم) بضم التاء المشددة بعدها واو منتوحة ... إحدى بلدان سدير.

ثم إنه في أول القرن السابع توجه عني بن سليمان بن حمد وابن عمه راشد بن سليمان إلى (حمد بن عبد الله بن معمر)، رئيس مدينة العيينة، فاشتريا منه مكان بلدة حريملا، وكانت أطلالاً بعد سكانها آل أبو ريشة أسرة من الموالي ضعف أمرهم، وذهبوا واستولى عليها (ابن معمر) بعد رحيلهم.

فاشترى على وراشد حريسلا، وانتقلت إليها أسرتهما وعمروها وسكنوها، وصارت هي قاعدة بلدان الشعيب، وتفرق كثير من أسر آن أبو رباع في بلدان نجد وغيرها، وانتقل منهم أسر إلى الزبير.

وكان ممن انتقل أسرة المترجّم (آل سند)، انتقلوا إلى الكويت، وذلك في أول القرن الجادي عشر الهجري، فوُلد المترجّم في جزيرة (فيلكة) التابعة لدولة الكويت، ونشأ في هذه الجزير التي يمتهن فيها أسرته صيد الأسماك، وأخذ فيها مبادىء القراءة والكتابة.

ثم إنه رغب في العلم، فنزح إلى مدينة البصرة القريبة من جزيرته، وكان غالب سكان الخليج يتبعون مذهب الإمام مالك، فصار هو مذهب المترجّم.

والجامع الذي استفاد منه هو جامع الكواز: (فحلة المشرق)، إحدى محاليل البصرة، وبعد أن أكمل دراسته في الكواز، انتقل إلى المدرسة المحمودية، ودرس فيها العلوم الطبيعية كالجغرافيا والتاريخ والعلوم العصرية، ثم انتقل إلى المدرسة الخليلية، واستوفى في هاتين المدرستين ما فيهما من العلوم.

كما قرأ في البصرة على العلامة الشيخ محمد بن فيروز، وعلى الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جديد والشيخ عبد الله بن شارخ، والعالم الكبير الشيخ عبد الله البيتوشي، وعلى غيرهم من علماء البصرة والزبير.

ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائه، كالصدر السيد محمد أسعد الحيدري، منتي الحنفية والشافعية ببغداد، والشيخ محمد أمين، منتي المحلة؛ والسيد أحمد الحياني، قاضي بغداد. وقرأ على علامة العراق والشام الشيخ على بن الملا محمد بن سعيد السويدي، وعلى الشيخ السيد زبن العابدين المدني حين وروده إلى بغداد، وعلى الشيخ خالد النقشبندي.

ثم إنه حجَّ وجاور بمكة المكرمة والمدينة المنورة مدة قرأ فيبا على علماء الحرمين وعلى من يرد إليهما من العلماء.

والمترجّم من النوابغ في سرعة الحفظ وجودة الفهم وبطء النسيان

والرغبة العظيمة في العلم والجد العظيم في تحصيله، وهذه العوامل الباللة صيرت منه مع توفيق الله تعالى - آية كبرى في المحصول العلمي، وبكونه موسوعة كبرى في العلوم الشرعية والعلوم العربية والعلوم التاريخية وغيرها.

وقد درَّس في البصرة والزبير، وأخذ عنه تلاميذ كثيرون، منهم:

- ١ \_ الشيخ عبد اللطيف بن سلوم.
- ٢ \_ الشيخ عبد الرزاق بن سلوم.
- ٣ \_ الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان بن تركي.
  - ٤ \_ الشيخ عثمان بن محمد المزيد.
    - ٥ \_ الشيخ محمد بن تريك.

وقد عُيِّن مديرًا ومدرسًا لمدرسة في البصرة بناها المحسن الثري محمود بن عبد الرحمن الرديني النجار البصري، وكانت هذه المدرسة في البصرة تسمى (المدرسة الرحمانية)، شقيقة الأزهر من حيث الأهمية، فكل متخرجي هذه المدرسة في عصره من تلاميذه.

كما تولى في البصرة الإفتاء والتدريس في المدرسة (الخليلية).

ثم إن الوالي داود باشا طلب منه المجيء إلى بغداد، فسافر إليه، فلمًا وصل إليه أجلَّه وعظَّمه وجعله سميره ونديمه، فكان يقضي أكثر أوقات فراغه معه لما يجد في مجالسته من العلوم المنوعة والآداب الجمة.

كما عظّمه علماء بغداد، وتتلمذوا عليه، واستفادوا منه، واعتبروا وجوده بينهم غنيمة كبرى، فهو شيخ العصر من حيث وفرة العلوم وتنوع المعارف.

ثم إن الوجيه الكبير أحمد بن رزق طلب منه زيارة بلده الزبارة،

فاستأذن من الوالي داود، فأذن له في ذلك، فذهب فجعله الصدر المقدم في بلده، واحتفى به احتفاء بالغًا، واعتبر قدومه إليه زينة لبلاده، وغنيمة في بساطه، ورغب منه دوام البقاء عنده، ولكن الزبارة تضيق عن معلوماته وتصغر في وجه نشاطه العلمي، فعاد إلى عاصمة الرشيد بغداد.

### مؤلفاته:

هي كثيرة جدًا، ومنيدة لأنها ليست مجرد نقل، وإنما كتبها من علوم هضمها، ومعارف شربها، فجاءت مؤلفاته بأفكار حرة من معارفه الخاصة، وبمعانيه المبتكرة، وصاغها بأسلوبه الأدبي وجمله البليغة، ومن هذه المصنفات:

١ \_ الشذرات الفاخرة في نظم الورقات الناضرة، نظم في أصول الفقه (١).

٢ . منظومة في فقه المالكية سماها: الدرة الثمينة ، في مذهب عالم المدينة .

٣ 🗀 تحفة التحقيق لمعرفة الصديق، في ألغاز الفرائض، توجد مخطوطة.

<sup>(</sup>۱) وقد قرّظبا السبد الشبخ محمد الرافعي أدبب طرابلس الشام بقوله: وقفت على هذه الشدرات فنضلتها على شذرات الذهب، وقلبت طرفي في هذه الزهرات التي أصابها صوب الأدب فتصاعدت الزفرات إليها شوقًا إلى ناظمها، فكبف مثل هذه الدرة أن تحرم منه الشام وتحظى به البصرة، ولعمري إنه لجدير أن تُشد إليه الرواحل، ويُرفع مقامه على الرؤوس والكواهل، ويفضل على أبناء عصره تنضيل الفرض على النوافل. كنبه الفقير محمد الرافعي، وهو في حلب عام ١٢١٥هـ. وقرّظها انشيخ عبد الله العطاني فقال: نظرت في هذه الشذرات التي هي كالزهرات، فلو رآها ابن الوردي لقال: هذه من بعض وردي، ولا أظن يبري الزمان أخاه رومًا يجري مجراها، كيف وناظم عقدها وناسح بردها الفاضل النبيل وارث سيبوي، ولخليل عثمان بن سند، فلقد رأيته في حلب فرأيت منه العجب.

- إلى على الفرائض، توجد في مكتبة المحامي عباس عزاوي
   ومكتبة العزاوي انتقلت إلى مكتبة جامعة الملك سعود في الرياض.
  - ه \_ النخبة في أصول الحديث.
  - ٦ \_ نظم النخبة في أصول الحديث للحافظ ابن حجر.
    - ٧ \_ شرح ذلك النظم.
- ٨ ــ منظومة في العقائد سماها: (هادي السعيد في جوهرة التوحيد)،
   ضمنها جوهرة البرهاني اللقاني، وزاد عليها.
- العارم الترضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب، وهي محموعة شعرية تضمنت أكثر من ألفي بيت، وجميعها في الردعلى الشاعر الشيعي دعبل الخزاعي، وهي عندي أنا محرر هذه التراجم بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد صاحب السحب الوابلة في طبقات الحنابلة، ويوجد منها نسخة في مكتبة (رامبور) في المكتبة العباسية (۱).

مسان بن سد رده عنى دعين بيده المسيد أكنست ببحسر أنجنسك بحسور سموت بأنطاب على قطب رأيبم أيوسف فانخر إنما أنت طالع بعثت النَّدى طفلاً وأجريت عبنه وإن لسان المسدح عنىك لقاصر ويا ربُ فرع فاق بالبذل أضله إلى تمام القصيدة، وهي في (٢٤) بيتًا.

ني مدح يوسف بن رزق وهي هذه:

نحتها إلى أزج الكمسال بدور

دوانسر أفسلاك الأمسور تسدور

به السعد يبدو والشرور تفور

كأن الندى مبت وتذلك صور

ولو لم يكن فيما فعلت قصور

وإن أخررنه أزمسن وعصور

<sup>(</sup>۱) لما قال هذه القصيدة التي ردّ بها على الشاعر الشيعي دعبل ـ قبّحه الله ـ أجازه عليها الشيخ يوسف بن أحمد بن محمد بن رزق العقيلي جائزة سنية فأنبع عثمان بن سند ردّه على دعبل بهذه القصيدة في مدح يوسف بن رزق وهي هذه:

أكست ببحر أنجفُك بحرور نحتها إلى أزج الكمال بدور

- ١٠ ـ أصفى الموارد من سلسال أحوال بني خالد، قال الشيخ صالح بن عثيمين في كتابه (السابلة): هو كتاب نفيس يحتوي على فوائد تاريخية وفرائد أدبية، ومن اطلع عليه علم ما للمترجم من اليد الطولى في فنون الأدب.
  - ١١ \_ كتاب نظم في تاريخ ومدح الإمام أحمد بن حنبل.
- ١٢ ــ مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود، وهو كتاب ضخم جمع فيه وقائع القرنين الثاني عشر وأول الثالث عشر، وهو عندي، وهو من مراجع هذه التراجم التي نجمعها.

وقد اختصر مطالع السعود الشيخ أمين الحلواني المدني في ثلاث كراسات، وطبعه محب الدين الخطيب بمطبعة الفتح، وعلق عليه. والحلواني زاد فيه، ومن تلك الزيادة أنه زار الإمام فيصل بن تركي آل سعود في الرياض، ووصف بلاط الإمام فيصل، وهذه الزيادة وقعت بعد وفاة مؤلف الأصل.

- ١٣ \_ الغرر في وجوه وأعيان القرن الثالث عشر، ولكنه لم يتم.
  - ١٤ \_ سبانك العسجد في أخبار أحمد بن رزق الأرشد(١).
    - ١٥ \_ تاريخ بغداد.

أما مؤلفاته في اللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وعروضها فهي:

١٦ ــ نظم مغني اللبيب لابن هشام في خمسة آلاف بيت، وهو من أهم كتب قواعد النحو.

<sup>(</sup>١) وأسد بن رزق هو أحد بن حسين بن رزق العقيلي أحد بني جبر، انتقل من بلد الزبارة، واستوطن بلدة \_ قردلان \_ ، وقد توفي فيها شام ١٢٢٤هـ، وخلَّف أموالاً عظيمة، وثروة كبيرة آلت إلى ابنه محمد:

- ١٧ \_ نظم الأزهرية للشيخ خالد الأزهري.
  - ١٨ ـ نظم قواعد الإعراب لابن هشام.
- ١٩ ــ منظومة في مسوغات الابتداء بالنكرة، توجد في مكتبة الشيخ محمد العوجان إن كانت لا تزال محفوظة.
  - ٢٠ ــ منظومة في العدد.
  - ٢١ \_ كشف الزبد عن سلسال المدد في تذكيره وتأنيثه.
- ٢٢ ـ هدية الحيران في نظم عوامل جرجان، أي عوامل الناضي الجرجاني.
- ٢٣ ــ رسالة في كسر همزة إن وفتحبا نظم في (٢٤) بيتًا، توجد في المكتبة العباسية في البصرة.
- ٢٤ ــ الغشيان عن مقلة الإنسان في النحو والصرف، وتحتوي على
   (٢٤٧) صفحة توجد في المكتبة العباسية في البصرة.
- ٢٥ ـ تعليقات على شرح الكافية للرضي، توجد في المكتبة العباسية في البصرة.
  - ٢٦ ــ منظومة في البلاغة، توجد في المكتبة العباسية لآل باشا أعيان.
    - ٢٧ ــ الجوهر الفريد في العروض.
- ٢٨ ــ منظومة في علم القوافي باسم (السلسبيل الصافي) منها نسخة في خزانة كتب الآلوسي.
  - ٢٩ ــ منظومة في قافية موحدة اسمنيا: (الجيد في العروض).
    - ٣٠ \_ منظومة أخرى في الموضوع نفسه.

هناك رسائل وقصائد ومناظيم كثيرة للمؤلف، ولكنها موزعة بين المكتبات الخاصة والعامة. وليت بعض الشباب الجاد حاول جمع تراثه، وقدَّم فيه شهادة، فإنها ستنال إعجاب العلماء والمفكرين.

## ما قاله العلماء عن المترجم:

\_ قال الشيخ عثمان المزيد من سكان مدينة عنيزة: وأنشدنا لنفسه شيخنا العلامة الفاضل الشيخ عثمان بن سند المالكي البصري ومدرسها:

فإن الشيخ معروف الحقوق سوى ما للمشايخ من عقوق في في المشايخ من عقوق في في في المساوق في الله تعالى ذا وثيوق

حذار حذار من إغضاب شيخ فيإن الله يغفسر كيل ذنيب فيلا تطلب بيلا شيخ علومًا في (طه) شيخه جبريل يروي

\_ وقال الشيخ بنجة الأثري: ابن سند العربي القح الفحل النسلم، مثله من ينهد لمناهضة دعبل الخزاعي، ويكيل له الصاع صاعين في الدفاع عن حياض سادات المسلمين.

\_ وقال بعض مؤرخي الزبير: الشيخ عثمان بن سند من أكابر العلماء الأجلاء الذين تفخر بهم البصرة والزبير، ساجل علماءها وألَّف الكثير في علوم العربية والمنطق وسائر العلوم، وهو إلى ذلك شاعر فحل.

\_ وقد ترجم له مراد أنندي فقال: الشيخ عثمان بن سند النجدي ثم البصري الوائلي نسبًا، هو الإمام العلاّمة الرحلة الفيامة، حسّان زمانه، وبديع أوانه، خاتمة البلغاء، ونادرة النبغاء، صاحب المؤلفات البديعة منها (أصفى الموارد) كتاب نفيس يحتوي على فوائد تاريخية وفرائد أدبية، من اطلع عليه عَلِمَ ما للمترجم من اليد الطولى في فنون الأدب نظمًا ونثرًا.

- وقال الشيخ خالد النقشبندي: إن الشيخ عثمان بن سند حريري الزمان، وقد أثنى عليه جمع من الأثمة.
- وقال الشيخ الفاضل أحمد الشهواني اليمني في كتابه (حديقة الأفراح): القول فيه (عثمان بن سند) إنه طرفة الراغب، وبغية المستفيد التالب، جامع سور البيان، ومفسر آياتها بألطف تبيان، أفضل من أعرب عن فنون لسان العرب، وهو إذا نظم أعجب، وإذا نثر أطرب، إنه لإمام هذا العصر.

وقد صنّف مطالع السعود في أخبار الوالي داود، جمع فيه إلى أخبار العراق وأحداثه وأخبار نجد باديتها وحاضرتها، ولما اطلع عليه الوالي داود أكرم وأجله وأدناه، وصار هو جليسه ونديمه، وعلم من هذا السفر المجليل قيمة الشيخ عثمان بن سند العلمية والأدبية والتاريخية.

- ـ رقال أحد مؤرخي الكويت: إن نزوع ابن سند في فن السيرة نزوع المؤرخ المضليع، ولسنا نجافي الواقع لو أطلقنا عليه اسم (مؤرخ المخليج العربي) لمديد ما وضع من المؤلفات في الجغرافيا، وسيرة أبناء هذا الساحل العربي الأصيل.
- وقال الشيخ إسماعيل المدني: إن هذا الفاضل ممن شاع ذكره، وملأ الأسماع مدحه وشكره، فهو من العلماء العارفين، ومن أفاضل المحدثين، له اليد الطولى في العلوم العربية، والفنون الأدبية، نظم غالب المعتون من سائر الفنون، وقد اشتهر في هذه الديار، وظهرت ظهور المشمس في رابعة النهار، وكان حنبلي المنذهب، فتحوّل إلى مذهب الإمام مالك.
- ــ وقال الشيخ يوسف بن راشد المبارك: الشيخ عثمان بن سند هو العلاَّمة، والعمدة الفيَّامة، له تاريخ مطالع السعود، فيه غرائب وفوائد قد

أفنى على الدهر، ولولا هذا الإمام لكانت هذه الوقائع في عالم النسيان.

- وقال جامع هذه التراجم عبد الله بن عبد الرحمن البسام عفا الله عنه: إن الشيخ عثمان بن سند من كبار العلماء، ونوابغ البلغاء وفحول الشعراء وأنه موسوعة علمية في كل باب من أبواب العلم، وفي كل فن من فنون الآدب، فهو عالم عصره، وعلامة مصره.

ونحن نثني عليه، وندعو له حينما تصدى للشاعر الهجّاء الخبيث دعبل الخزاعي الذي تهجّم ـ قبّحه الله ـ على سادات الصحابة أبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة وأندادهم، فهجاهم وشتمهم وازدراهم، فتصدى له الشيخ عثمان بن سند بالرد عليه بمجموعة شعره (الصارم الترضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب) فكان في هذا الرد البليغ ما يشغي العليل ويروي الغليل.

ونحن نعتب على الشيخ عثمان ونلومه، وهو النجدي الأصل، ونجد هي منبت السلفية أن ينحاز مع المنحرفين عن هذه الدعوة السلفية، ويكون مع أصحاب الطرق الصوفية، ثم لا يكفيه هذا حتى تناول بالسب والنقد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب المدرسة السلفية مما جعل الشيخ عثمان بن منصور الناصري يرد عليه، وهو معاصر له ومجاور في العراق مدة الطلب.

وكتاب الشيخ عثمان بن منصور اسمه: (الرد الدافع على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ)، تأليف الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور النجدي عفا الله عنه.

- وقال الشيخ عثمان بن منصور في مقدمة رده: قال عثمان بن منصور الناصري العمري التميمي الحنبلي ستر الله عيوبه، وغفر له ذنوبه،

ردًا على عثمان بن سند الفيلكي ثم البصري سامحه الله، لما سب شيخ الإسلام وقدوة الأعلام أحمد بن تيمية قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه، ونَسَبَه مع ذلك إلى التجسيم والتضليل في محاورة صدرت بيني وبينه، فأتى به فيها معترضًا بسبه، وأنا أسمع بحضرة تلميذ له يقال له (محمد بن تريك) فأبدى بالكلام في ذلك السب، وأقذع وسب مع ذلك نجدًا وأهلها، فحينلذ لم أتمالك عند سبه شيخ الإسلام إلا أن قلت منتصرًا له . . . .

هذا بعض ما جاء في المقدمة، ولم أعثر فيما عندي من الأوراق إلاً على المقدمة، ولعل الله بيسر الباقي، فجزى الله الشيخ عثمان بن منصور خيرًا على غيرته ورده (١٠).

### وفاته:

أجمع المؤرخون على أن وفاة المترجّم في بغداد، واختلفوا في سنتيا، والراجح أن وفاته عام ١٢٥٠هـ، وقد دُفن مجاورًا للعابد الشهير معروف الكرخي. رحميما الله تعالى.

ાં મુંદ મુંદ

<sup>(</sup>١) بعد هذا عثرنا عليها، وذكرناه في ترجمة الشيخ عثمان بن منصور. المقدمة.

مطالع المعود باخرار الوالي داو د تعدق الا العلام عمان المن سندا

صورة صفحة العنوان من مخطوط المطالع المخطوط بأخبار الوالي داودا، للشيخ عثمان بن سند البصري، باختصار أمبن الحلواني. ت البيري من اغار الوزير داود باسا والى بنداد و دبدهذا من را بولف يسرد الجائا ا دبيه وقصائه و نثرا دالة على التاريخيد المتربناعها فان الرجاحا الحاجي و بواد رعلى طريق المتامات ليس هذا الحنية كليا وفدت المنامات ليس هذا الحنية كليا وفدت المنامات ليد حامه الفتر البرتمالياس المناحدة تحريا في ما المتعرف المناحدة المنافق ما المتعرف المنافق المدروجة تحريا في ما المتعرف المنافق المدروجة المنافق المنافق المدروجة المنافق الم

صورة آخر ورنة من مخطوط المختصر الحلواني لكناب مطالع السعودة للشيخ عثمان بن سند البصري.

## بنسوالله الخزال في

ينول النقير إلى الله تعالى الملتجي إلى حرم نبيّه ﷺ أمين بن حسن حلواني المدني عنا الله عنه:

هذا مختصر تاريخ الشيخ عنان بن سند البصري ألفة في أخبار دارد باشا والي بغداد سابقًا، ولقد أطنب وأجاد فيما أيدعه من المديح ومن المنشآت التي هي الزمن السلافة، فاختصرته مع حذف المكرر والقصائد والمعديج الزائد، واقتصرت منه على مادة التاريخ فقط، لأنه هو المقصود بالذات في زماننا وأما علم الأدب فله كتب مختصة به يؤخذ منها وليس لي في هذا التاريخ إلا مجرد الاختصار مع بقاء المعنى على حاله إنما الشيخ رحمه الله تعالى لم يكتب إلا إلى سنة [...](١) مع أنه توفي رحمه الله سنة [...](١) والوزير داود بشا ظل في ولاية بغداد إلى سنة [...](١) ولم نعلم السبب الذي منع الشيخ من تتميم التاريخ في هذه الأربع سنين نعلم السبب الذي منع الشيخ من تتميم التاريخ في هذه الأربع سنين الانحيرة مع أن أطيب زمان داود باشا هذه الأربع منين لأنه فيها انتبت له الرياحة وتمت له القرة والدولة، وأطاعه جميع العراق الحضر والبدو،

<sup>(</sup>١) ناريخ غير مفيوم في الأصل.

<sup>(</sup>٢) - تاريخ غير مفهوم في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ناريخ غير مفنوم في الأصل.

وفيها عصى على السلطان واستبدَّ وطلب الاستقلال، أي بأن يكون ملكًا مستقلاً على العراق وضرب السكة باسمه وعمل سائر أسباب الاستقلال.

فهذه الأربع سنين الأخيرة هي أحقُّ بتاريخها لكثرة الوقائع المتشعبة فيها لكن داود باشا لم تساعده المقادير كما ساعدت محمد على باشا والي مصر بل داود باشا جهز السلطان محمود عليه عسكرًا ورثيسه على باشا فانهزمت عساكر داود باشا أو خانته فأسره على باشا وأرسله إلى إسلامبول وظل فيها مركونًا إلى سنة، ثم أرسلته الدولة العلية واليًا على المدينة المنورة وبقي فيها إلى سنة، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى، ودفن بالبقيع الشريف بقرب مدفن سيدنا عثمان بن عنان وجعل على قبره شباكًا من الحديد بدل القبة ولعل هذا بوصية منه [1].

# # # #

-

## بنسب ألله التمزال فيكو

قال الإمام العالم النحرير الشيخ عثمان بن سند البصري تغمده الله في بحبوحة جنانه، وبعد:

نقد كنت أوعدت حضرة الوزير داود باشا في سنة أربع وثلاثين ومائتين وألف بتأليف تاريخ يتضمن ذكر أوصافه، فتطاولت أيام الوعد وظن أني نسيت لطول العبد، وما ذلك إلا لكثرة همومي بتسليط نوائب الدهر علي ولكم حثني الأديب عبد القادر بن عبيد الله الحبدري قاضي البصرة على تنجيز ما أوعدتُ به، وكذلك ألح علي محمد أسعد أفندي بن النائب ثم بعد مضي سنوات أرسل إلي الوزير المذكور وطلبني للحضور بين يديه وأكرمني وألح علي في تتميم هذا التاريخ وذلك في سنة ١٢٤١هـ إحدى وأربعين ومائتين وأنف، فابتدأت بالتاريخ مترجمًا له قبل وزارته إلى أخر المدة مبتدءًا من سليمان باشا(۱) إلى ابنه سعيد باشا المقتول.

وُلد الوزير المترجم داود باشا في بلدته (۲) سنة ۱۱۲۸هـ ثمان

<sup>(</sup>١) سليمان باشا هذا هو سيد داود باشا، وهو الذي اشتراه ورباه وعلمه.

<sup>(</sup>۲) في بلدته ما نعلم اسم بلدته، وقد سمعنا من أفواه شيوخ هذا أنه أهل بلد داود باشا هي بلاد الكرج، وأن أصل من اشتراه وجلبه إلى بغداد مصطفى بك الربيعي، ثم أهداه إلى سليمان باشا، وأسلم على يده وعلمه القرآن والعلوم إلى أن صار من أمره ما صار، والله أعلم.

وثلاثين ومانة وألف بالتخمين، وبدليل قوله بنفسه أنه قدم بغداد وعمره إذ ذاك إحدى عشر سنة، والوزير سليمان باشا محاصر الحسكة من أرض الخزاعل ثالث مرة، وتلك المحاصرة معلومة عندنا أنها في سنة ١١٩٩هـ تسع وتسعين ومانة وألف ولما قدم بغداد أسلم وحسن إسلامه وقرأ القرآن وجوّده ولا زال يترقى في جميع العلوم إلى أنّ انتهت له الغاية القصوى والمعارف وجمع له بين الرياسة والانفراد في العلوم على جميع ممالك العراق.

فمن الوقائع التي وقعت سنة ولادته محاصرة الزندي الرافضي البصرة وحاصرها بالجيوش والأعراب، وصبروا أهلها على الشدائد وحاموا عن وطنهم ودينهم وكان مستلمها إذ ذاك سليمان بيك الذي آلت إليه فيما بعد وزارة بغداد فصابر وحامى عن البصرة بهمت، وكان الوزير في بغداد إذ ذلك عسر بأشا فبلغه الخبر ولم يمد أهل البصرة في تلك الشدائد حتى أكلوا الكلاب والبرر، وقد حضر ثامر بن سعدون وتريني بن عبد الله شيخ المنتفق، أول المحاصرة لكنه لما اشتد الحصار فرأوا سليمان بيك لا زال يكابد في المحاصرة الأهوال، وهو ينتظر المدد من الدولة العلية، ومع ذلك عسر باشا يكرر الرسل إلى إسلامبول ويطلب المدد من الدولة وهم لا يساعدونه إلاّ بالمواعيد ثم إنه بعد مدّة طويلة أرسلت الدولة العلية عَرَضيًّا جرار لمعاونة عمر باشا [٢] في العرضي ثلاثة وزراء عبد الله باشا ومصطفى باشا وعبدي باشا، فلما خيموا حول بغداد أشاعوا أن السلطان صالح هو وملك العجم كريم خان، وأنه سيُخرج الروافض من البصرة، ثم إنهم أظهروا عزل عمر باشا فصرف عن الوزارة وخيّم خارج بغداد، وتولّى الوزارة بدله مصطفى باشا، وبعد أيام أحاطوا بعمر باشا ليلاً وقطعوا رأسه، وأظهروا أن أمرًا بذلك. وهذا في سنة ١١٩٠هم، فمدّه حكمه ثلاث عشرة سنة. ثم إنّ مصطنى باشا ظهر أنه محبُ للعجم في الباطن، فأرسل إلى مستلم البصرة سليمان بيك يخبره أن المدد من الدولة بعيد جدًا، وأنه مطلع على حقيقة الحال فيأمر سليمان بيك إما أن يصالح العجم، أو أنه يُسلَّم لهم البلدة، وأيضًا كتب بخلاف الواقع إلى الدولة العلية أنا صلحنا مع العجم انتظم وأنهم رفعوا عساكرهم عن البصرة، فلما سمع أهل البصرة هذا الخبر أيتنوا أنهم آلوا إلى التلاف فخرج أعيان البصرة إلى صادق خمان رئيس عرضي العجم، وطلبوا منه الأمان على النفوس والأعراض، وأباحوا له ما سواهما، فدخل البصرة وأباحها أيامًا وعمل فيها هو وعسكره من البتك ما لم يُسمع به في ملّة قط وقبض على أعيانها، وعلى سليمان بيك، وهذا خلاف المعاهدة وسُبَّ أصحاب النبي وَهُمُ على المنابر، ونودي بحي على خير العمل، وهرب العلماء، وكل من له قدرة على البروب، وصار العجم يضربون الناس بالسياط والعصي لأجل المغارم وكل يوم يزيد البلاء إلى أن خرجت البصرة وفرَّ أهلها.

وكتب الأديب عبد الله بن محمد الكردي البيتوشي كتابًا جمع فيه من البلاغة أنواعًا إلى سليمان بن عبد الله بن شاوي الحميري لكونه شيخًا من شيوخ العراق ويذكّره فيه بالنخوة والسروءة، ويبيّن له فضائل البصرة وأنها أساس جميع العلوم، وأنه ينبغي نجدتها ونجدة أهلها، ولكن بعد أخذها وهتكها تعذّر معاونة ابن شاوي لأهلها، فلما تملك رئيس العرضي البصرة، طمعت نفسه لأن يغزوا المنتفق وأغراه شؤمه لذلك، فلما خرج من البصرة ووصل إلى ديار المنتفق اتفق أن قابله ثلاثون فارسًا من فرسان المنتفق اتفاقًا فنشب بينهم القتال وصبر الثلاثون فارسًا صبر الكرام، فكانت الهزيئة على جيش العجم وذلك في موضع يسمى الغضيلة قرببًا من فكانت الهزيئة على جيش العجم وذلك في موضع يسمى الغضيلة قرببًا من

الفرات، فرد الله كيد العجم في [٣] نحرهم، حيث خذلهم الله بثلاثين فارسًا، ثم إن العجمي رجع إلى البصرة وعبر جيشًا أكبر من الأول وأميره محمد على خان المشهود له بالشجاعة وعزم على غزو المنتفق ثانيًا ليغسل عنه العار الأول، وكان مع العجم قبيلة كعب الروافض.

فلما التني الجمعان أراد الصلح ثرين وثامر ، ولكن العجمي أبا الصلح واشترط شروطًا تأباها شيم العرب، فثاني يوم نشبت الحرب بين الفريقين من الصبح إلى المساء وصارت مقتلة لم يسمع بمثلها، وكانت الهزيمة في آخر النهار على العجم، وتنل أمير جيش العجم محمد خان وأكثر العجم ماتوا غرقًا لأنهم لما انيزموا فرّوا إلى الفرات ونزلوا في السفن وملاؤها حتى ثقلت وغرقت والعجم لا يعرفون السباحة، وغنم العرب مغنمًا لم يسمع بمثله لأن العجم كانوا متمولين من أموال أهل البصرة، ووفلات الشعراء ثويني للتهنئة خصوصًا بقتل محمد على خان، وممن شهد هذه الواقعة وأبدى من البسالة غايتها حمود بن ثامر ومحمد بن عبد العزيز بن مغامس وهذه الواقعة التي أعز الله فيها العرب وتعت سنة ، فلما قتل عمر باشا وتولى مصطفى باشا ظهر أنَّه جيان ولا تدبير له وعصى عليه عبد الله باشا وخرّب جملة قرئ بغداد وكثر التشكّي في حقه، وفي إهماله الأمور، فأرسلت الدولة عزله وولواً بدله عبدي باشا، وتمادي عبد الله باشا في الخروج والطغبان إلى أنَّ بلغ السلطان استيلاء العجم على البصرة بعد مضى سنتين من أخذها فغضب السلطان عبد الحميد غضبًا شديدًا، وزاد غضبه بقتل عمر باشا بأمر مزور على السلطان مكذوب عليه فأمر في الحال بقتل مصطفى باشا، وأرسل في مانًا بعزل عبدي باشاعن وزارة بغداد وتوليه عبد الله على بغداد، وأمره في الحال بتجهيز عساكر إلى البصرة لإخراج العدو الرانضي منها وراعده السلطان بأنه سيمده بالعساكر وبالأموال.

فأما عبد الله باشا فإنه اشتغل بلذاته وشهواته، وكان شرهًا على اتباع شهراته، وأهمل أمور الحكومة، وفرّض الأمر إلى وكيله عجم محمد العجمي وعجم محمد هذا لم يكن فيه وصف يحمد أبدًا وأهله من سَفَلَةِ الناس وأطرافها، مع ما فيه من سوء السيرة والسريرة وأصله جاء من بلاد العجم هو وأمه وأختاد، وهو أمرد جميل الصورة، فصار إخوته يرقصن في المحافل، وهو أيضًا يرقص ويزمّر ويطبل، لكن ساعدته المقادير إلى أن صار [٤] من صدور بغداد كما قال الشاعر: قدّمتهم أعجازهم للصدور، فانهما كلى أن الرشا ونوع في المظالم والنشامة إلى منتهاها حتى هرب أكثر تجار بغداد من ظلمه ومغارمه.

وأصل من رقى هذا اللئيم هو عمر باشا فجرت رذائله عليه حتى عزل عمر باشا رقتل، فغرح الناس من خلاصيم من شرّ هذا الوغد إلا أنه لما قربه أيضًا عبد الله باشا ازداد غمّ الناس أكثر من الأول خصوصًا حيث ولاه خازن داريته زاد طغيانه، والباشا غارق في بحر الجهالة وكثر الحجّاب حتى أنه لما ورد من السلطان خزائن لصرفها في تجهيز العساكر لإخراج الروافض من البصرة تحايل عجم محمد وأظهر مصاريف لتلك الخزائن، وتلك المصاريف هي صورية، وأما في الباطن فأغلب تلك الخزائن اختصاصها لنفسه عجم محمد وأظهر للباشا أنه أصرفها في لوازم الحرب، وصدّته الباشا لغفلته وبلاهته وكثرة حجابه، وانهماكه على لذاته وشرابه، وكتب الخازندار على لسان الوزير كتابًا إلى الدولة العلية بأن العساكر العجم رحلوا عن البصرة واستلمناها والحمد لله على ذلك، والحال أن الأمر كذب محض، ثم أن حسن باشا والي كركوك أرسلت له الدولة أيضًا أوامر بأن يساعد عساكر عبد الله باشا، فجرّد عساكره وتوجّه إلى قريب بغنداد لكن لما وقف على حقيقة الأمر وأن عجم محمد لا زال يغشُّ الوزير،

والوزيرُ في غفلاته، وأنه ليس مفصلاً عجم محمد استخلاص البصرة في أيدي الروافض تجيّز بنفسه حسن باشا وجاهد في العجم بمفرده ومعه عساكره، وطلب المدد من عبد الله باشا، فلم يمده لما ألقاه عجم محمد من الدسيسة بينهما ومن العداوة التي هي من محض افترات عجم محمد.

فلما لم يَرَ من الوزير الإمداد رجع عن القتال لكونه مأمورًا من الدولة العليّة باتباع إيراد الوزير عبد الله باشا ولما أبطأ خبر فتح البصرة عن السلطان ظنّ أن عبد الله باشا إما جُبُنَ وإما خان ولام على من مدحه حتى ولا و وزارة بغداد، وهو سليم باشا، ودام معاقبته، فتخلص سليم باشا وقال للسلطان: إن أرسلتني إلى العراق نما أرجع إلَّا بمفاتيح البصرة، إلَّا أن يحول الموت بيني وبينها، فتوجَّه ووصل إلى بغداد، وفرح الناسُ به نرحًا جمًّا، وظنُّوا فيه الخير فما شعروا إلاًّ وعجم محمد التف به التفاف السير بالنعل، وتبيّن أنه أفسق من عجم محمد، والعكف الجميع على الرقص والخمر [٥] والفسوق والفجور، واللواط، وترك الجهاد، فحيننذِ جزم أهل العراق بأن البصرة لا تفتح إلى يوم القيامة، ما دام رجال الدولة بيذ: الأخلاق، فلما رأى عجم محمد غبارة عبد الله باشا، وبلادة سليم باشا، طبحت نفسه لوزارة بفداد، بعساعدة شاه عجم باطنا، فأوسل كريم خان وباطنه على هذا الأمر فزحفت حيننذٍ عساكر العجم طالبة بغداد، وكل هذا ولم يفهم المعفل سليم باشا، ولا الأبك عبد الله باشا، مقاصد هذا الغدار الخائن عجم محمد، ولا زالا يفهمان منه الصداقة التامة لهما، لكن بعدما بلغ السبل الذي تنبه سايم باشا لمقاصد هذا الخبيث عجم محمد، وفكّر في الخلاص ولات حين مناص، فأرسل بعض العساكر إلى الحدود لصّد جيش العجم وأختار من طرفه محمد بن عبد الله بن شاوي الحميري ليكون سفيرًا بينه وبين كريم خان، فسافر محمد بن شاوي ليعقد الصلح في شير از بين الباشا وبين العجم.

فلما وصل إلى شيراز تذاكر مع كريم خان الزندوي في جملة مسائل، منها در البصرة وفك أسراها وأعيانها وحذره من عاقبتة بطش الدولة العثمانية وأن لها عقابًا أليمًا إذا التفتت إلى عقاب بعض الجهات، فلم يلتفت العجمي لقوله، ولا أجابه لسؤاله فرجع ابن شاوي إلى بغداد خائبًا، فلما قرب من بغداد بلغه خبر وفاة عبد الله باشا سنة، فدخل بغداد والنتنة مضطرمة بين أهل الجهة الشرقية وأهل الجهة الغربية، وكادت البلدة تخرب من كثرة الضرب والنتل، وذلك أن عجم محمد مد للوزارة عنقه وساعده سليم باشا وقام من الجانب الغربي حسن باشا طالبًا للوزارة ومعه عسكره وأعوانه.

نلما رأى محمد بن شاوي شدة النتنة تجنب الفنتين ولم يبرز رسالة عبد الله باشا لأحدهما بل أبناها بختميا فلذلك رضي به الفريقان أن يكون حكمًا بينهما فاقتضى رأيه أن يرسل إسماعيل بيك ليعقد الصلح بين عجم محمد وبين حسن باشا ويجعل بينهما هدنة إلى أن يأتي أمر الدولة العلية يجري العمل، فسافر إسماعيل بيك إلى حسن باشا والي كركوك وأخبره بما اتنق عليه رأي محمد بن شاوي وغيره من أعبان بغداد فرضي بذلك حسن باشا، ولكن عجم محمد نكث لما في باطنه من الغش فحيننذ سعى محمد بن شاوي حتى حرّك أهل نجد على أن يدخلوا بينهما بأن الذي لم يرض [٦] باليدنة فيكون أهل نجد عليه فسكنت الفتنة فبعد مدة شهرين جاء أمر السلطنة بتولية حسن باشا وزارة بغداد وبالمحاسبة عجم محمد فيما أكله أول [ . . . ] (١) وفيما تسبب فيه من إهلاك أموال الدولة والرعية .

فحينة استتر عجم محمد وحاول الهرب، فلما بلغ محمد بن شاوي

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفيومة.

أن عجم محمد يريد البرب والنجاة أرسل من طرفه عسكرًا للمحافظة عليه، فتكنّله أهل الميدان لكونه من أهل حارتهم وحرسوه بحرس من طرفهم إلى أن يحضر الوزير الجديد حسن باشا والي كركوك فلما وصل الوزير حسن باشا إلى بغداد فبعد يومين انفلت عجم محمد وهرب واتفق مع محمد بن خليل رئيس اللهونة، وجدد معه المعاهدة على العصيان وتخريب القرى والبلدان.

فأما عجم محمد فقد جاهر بالمخالفة وسمّى نفسه محمد باشا، وكذلك سمّى نفسه محمد باشا بن خليل، وشنّوا الغارات وقطعوا السبل، وأرقدوا نيران الفتنة، فلما رأى حسن باشا الوزير أن نيران الفتنة تزيد يومًا فيومًا أرسل محمد بن شاوي إلى أحمد باشا الكردي يستنجده، فجرّد أحمد باشا عساكره وتوجّ إلى بغداد إلى أنّ المنية اخترمته في الطريق، لكن في تلك المدة انخزل بعض اللاونة عن الانضمام إلى العصاة ورجعوا إلى الوزير فعفى عنهم وأكرمهم وصاروا من حزبه، وولّى عليهم خالد باشا ووصله بالمال، وأرسلهم إلى الحلة هذا، ومع أن الوزير أكرمهم وعنى عنهم إلاً أنه لا يأمن بوانتهم في الباطن، وهذا يكون الجاذم.

ولما زادت الفتنة وكثر تخريب القرى من عجم محمد أوسل الوزير محمد بن شاوي إلى آل عبيد الحديري لينجدوه فامتثلوا أمره وأنجدوه بخيلهم ورَجُلهم، ولم بلغ الوزير إقبالهم وقربهم من بغداد أخرج كتخداه عثمان بيك إلى معاونتهم، فلما شعر محمد بن خليل بخروج الكتخدا أسرع وفصل بينه وبين آل حبير، وانتشر الحرب بين الكتخذا عثمان بيك، وبين محمد بن خليل، وخان بعض رجال الكتخذا، ومالوا مع ابن خليل ومع ذلك فالنصرة لكتخذا عثمان بيك، ورجع إلى بغداد قبل الغروب، ولم يجتمع بعرب حمير، ثم إن الوزير أرسل يطلب النعاونة من محمود باشا الكردي أخي محمد ياشا

المتوفى، فأنجده محمود باشا بخيله ورجله، فحينئذ تقوت شوكة الباشا فخرج هو وعسكره ومحمد بن شاوي وعربه [٧]، آل عبيد الحميري، ومحمود باشا وأكراده لمقاتلة الشقي الطاغي عجم محمد ومن معه من العصاة، ففي أثناء سفر الباشا ومن معه التقى مع طليعة من العصاة، فنشب القتال بينهم فانهزمت الطليعة، وقتل أكثرها، فلما سمع بذلك عجم محمد وابن خليل فروا هاربين بمن معهما إلى البندنيج فتفاهم عسكر الباشا فبعد يومين وهم يجذون في أثرهم التقوا معهم ونشب القتال بينهم، وكانت الهزيمة على عجم محمد ومن معهد ومن وقتل أكثرهم، وتشتوا شذر مذر، وأسر منهم ثلاثمائة.

هذا وأما سليم باشا المتقدم ذكره فانخزل وفرَّ من بغداد، ولما وصل ديار بكر بلغ السلطان ما فعله من المفاسد، فأمر السلطان عبد الحميد بنهب أمواله وأعطاها إلى حسن باشا والي بغداد وحبسه في قلعة هناك إلى آخر عمره، وأمر أيضًا بنبب داره التي في إسلامبول وأخذها وأعطاها الشيخ الإسلام لكونها من أحسن دور إسلامبول ثم بعد أيام جاء الخبر بقتل سليم باشا، وهكذا عاقبة أهل الخيانة خصوصًا وقد حلّ عليه شؤم عجم محمد ومصاحبته وعاقبة الممناكر التي [...](۱) عليها.

وممن توفي في هذه السنة وهي سنة اثنان وتسعون ومائة وألف، العالم النحرير بقية السلف صبغة الله بن إبراهيم الحيدري الحسيني قرأ العلم في بلدته ماوران على والده، ثم دخل وأخذ عن العلامة زين الدين الميكاوي، والإمام محمد بن شروين، والممنلا شيخ الكردي المدني في المدينة المنورة، والعلامة عبد الملك القصاص في مكة، ونقل عنه علم الحديث، وهو عن الشيخ أحمد بن حجر المكي، ولما تم جميع العلوم

<sup>(</sup>١) كلمة غير منجومة.

في بلدته ماوران جذبته القدرة فاستوطن بغداد ونشر فيها علومه ، وألف حاشية تفسير الفاتحة للبيضاوي ، ولقد أبدع وأجاد فيها ، كتب فيها من المباحث والاختراعات ، وأما في الشعر والنثر فله اليد الطولى ، ثم إنّ البغاة بعد الهزيمة صمموا على العود إلى القتال ، وكان ابن خليل وعجم محمد في لورستان عند الوالي زكي خان ، الذي آلت إليه مملكة العجم بعد كريم خان سنة .

وقد كان كريم خان أرسل أخاه صادق خان لحفاظة البصرة، فلما وصل إليها جاء، خبر وفاة أخيه كريم خان في شيراز وتولية زكي خان بدله، فوقع صادق خان في حيرة خوفًا من وزير بغداد، وخوفًا من زكي خان [٨]، لأن الأمراء والملوك كانوا زمن التبرير والتوحش إذا مات أو عزل أحدهم وتوتى بدنه غيره، أول ما يسعى الجديد في إهلاك من كان ينته ب إلى سلفه.

على ذلك خرج صادق خان من البصرة بعساكره قاصدًا شيراز ليماكيا ويصون دمن، فلما بلغ الوزير خروج عساكر العجم من البصرة حالاً أرسل إليها نعمان بيك متسلمًا عليها، فسافر من بغداد ودخل البصرة بلا حرب ولا ضرب وتسلمها ونفذ فيها أوامرد، وطهرها من الرفض وأخله، ولما مات كريم خان وتولى زكي خان بعده أطلق سليمان بيك وأسرى البصرة، ولما فك الأسر عنه أرسله واليًا على البصرة، فخرج من شيراز، ولما وصل إلى الحويزة، راسل أهل البصرة في أن يكون واليًا عليهم فوافقوه، ولكن أبى ذلك نعمان بيك المتسلم وثامر شيخ المنتفق فيقي في الحويزة منتظرًا للفرج لأنه كان لا يحب الفتن فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء الفرج بموت ثامر أغزى عرب الخزاعل، فأصب برمح قتله، فحينئذ أرسل سليمان بيك إلى حسن باشا والي بغداد يطلب منه ولاية فعينئذ أرسل سليمان بيك إلى حسن باشا والي بغداد يطلب منه ولاية البصرة، وأنه هو الذي كابد فيها المشاق زمن الحصار، وكان سليمان بيك

من الدهاء على جانب عظيم، ولما لسليمان بيك من المآثر الجليلة في البصرة طلبه ثويني بن عبد الله إلى الدخول في البصرة، فما لبث بها إلاً قليلاً حتى جاء البشير بفرمان الدولة بأنه واليها والمتصرف فيها بلا منازع لأنه كان كاتب الدولة في هذا الشأن قبلاً بغير علم حسن باشا.

ثم إنَّ أهل بغداد نقموا على وزيرهم حسن باشا لعدم أهليته للولاية ، وأخرجوه من بلدهم مطرودًا لما ترتّب على وجوده من كثرة طغيان المنسدين حول بغداد، وهم محمد خليل، وعجم محمد، فلما خرج ووصَّل إلى ديار بكر أصابه مرض وتونَّى هناك، فمدَّة ولايته على بغداد سبعة عشر شبرًا لا غير، فلما أخرجوه من بغداد ظلَّت شاغرة بلا والي، إنما اتفق أعيان بغداد أن ولُّوا عليهم إسماعيل بيك يطيعون أمره ونهيه إلى أن يحضر من الدولة أمر، فيكون العمل على منتضاء، فلما ورد الخبر بوفاً: حسن باشا، أرسلت الدولة فرمانًا إلى سليمان بيك والي البصرة أن يكون والي بغداد والبصرة وشجرزور في يوم ١٥ شوال سنة ١١٩٣هـ ثلاث وتسعين ومانة وألف، وأرسلوا أمرًا آخر إلى سليمان باشا ابن أمين باشا الموصلي أن يكون قائمًا على بغداد إلى أن يرد سليمان باشا [٦] والي البصرة إلى بنداد ويستلمها، فسافر من البصرة سليمان باشا قاصدًا محل ولايته بغداد، وصحبه في سفره خدمة له ثويني بن عبد الله، وجملة من أعيان البصرة، وأعيان الزبير، ولما وصل إلى العرجا من أرض المنتفق لنيه الكتخذا إسماعيل بيك لأجل التبننة فما كان من الباشا إلاّ أنه أمر بضرب عنقه لأمور كان ينقمها عليه وتيَّد خدامه بالحديد، ونصب على البشرة رجلًا اسمه سليمان وأصحبه صاحب ميره أحمد الزكي، ثم سافر، فلما وصل كربلاء استأذن منه ثويني في الرجوع إلى وطنه فأذن له، ولما وصل الحلة لاقاه مليمان بن عبد الله بن شاوي أمير حمير فأكرمه الباشا وبجله ولما وصل المسعودي قابله وكيله سليمان باشا ابن أمين باشا الموصلي الذي سبق أن السلطان جعله قائمًا مقامه ومعه كبار بغداد وعلمائها، فعزل نعمان أفندي عن الكتخدائية وولى بدله عبد الله أفندي لأمور سياسية، وأذن لسليمان باشا الموصلي في أن يرجع إلى بلده الموصل، فبعد يومين ركب وتوجه إلى بلده مكرمًا مبجلاً، وبعد ليلة قدم محمد بن خليل للإفساد والتخريب في قرى بغداد كعادته، فخرج لمحاربته عثمان بيك ابن أمير بابان، ومعه خمسمائة خيّال فانتشب بينهم الفتال، فكانت البزيمة على عسكر الطاغي ابن خليل فيزمت وتشتوا، وقتل محمد بن خليل رئيس اللّاونة وأراح الله العباد والبلاد منه ومن شرة وأتى برأمه إلى الوزير فأكرم الوزير عثمان بيك بما يليق لأمثاله، فكان دخوله بغداد في ربيع الأول سنة ١٩٤٤ هـ أربع وتسعين ومائة وألف فما فكان دخوله بغداد في ربيع الأول سنة ١٩٩٤ هـ أربع وتسعين ومائة وألف فما لمث إلاً قليلاً حتى عصا ربغي وخرج عليه حمد بن حمود أمير خزاعة فأنذره الوزير وهدده ونصحه، فلم يزد إلاً طغيانًا، فغزاه الوزير بعسكره في بلدة الحسكة، وعزله الباشا ورلى بدله محسن بن محمد على إمارة خزاعة المناه الحسكة، وعزله الباشا ورلى بدله محسن بن محمد على إمارة خزاعة المناه الحسكة، وعزله الباشا ورلى بدله محسن بن محمد على إمارة خزاعة المناه الحسكة، وعزله الباشا ورلى بدله محسن بن محمد على إمارة خزاعة المناه والمنه وحمد على إمارة خزاعة المناه والمنه وعزاءة المناه والمناه وحمد على إمارة خزاعة وعزاء المناه و المنا

نلما رصل البك غربي الفرات مقابل الديوانية خاف من سطوته قبائل خزاعة فأغرقوا الأراضي بالمياء لتكون الأهوار لهم معقلاً وحصنًا فاهتم الوزير بسدّ موارد تلك [10] المياء فسدها وباشر الشغل في بعض الأحيان بنفسه فلما تم سدّها في شهرين خاف منه جسيع قبائل خزاعة فندم حمود وأرسل النساء والأطفال يشغمن له عند الباشا نقبلهم وعفى عنه لما جبل الباشا عليه من حب المعقور، ثم نما عنى عنه ردّه إلى المشيخة كما كان، واستوفى منه الخراج كاملاً وهذه الغزوة كانت في سنة ١٩٥ هم خمسين وتسعين ومائة وألف، وهي السنة الثامنة من ولادة المترجم، وبعدما تمم غزاه رجع إلى بغداد.

وفي سنة ١١٩٦هـ السادسة والتسعين ومانة وألف: عرض للوزير ما كدر خاطره، وهو أن أمير بابان عثمان بيك عصا على الباشا فلزم الحال لغزوه.

فبينما هو مصمم على الغزو إذ ورد عليه من ديار بكر ابن وائل عنمان بيك كتخدا حسن باشا فأعطاه قصبة البندنيج ليستغلها وبعدما أقام فيها مدة استقلها ورجع يطلب غيرها فولاه الوزير مستلمية كركوك، فما زال من دخل كركوك يراسله عثمان بيك متصرف سنجاغ ويجثه على العصيان والخروج على الباشا ولا زال يوسوس ذلك الإبليس حتى أغراه، واجتمع بعثمان بيك في سنجاغ وأظهر العصيان وكفران النعمة ظنًا منه أنه بالعصيان ينال منصبه الأول ثم انضم إليهما محمود باشا والي بابان، وأظهر الجميع العصيان، فاضطر الوزير للخروج إليهم ومحاربتهم، فخرج قاصدًا محاربة الأكراد، ووصل كركوك ومعه المساكر، فكانت من الأكراد من يصلح لولاية بابان وعزل واليها وسار قاصدًا محاربتهم، فلما وصل لمحاذاتهم ورد عليه حسن بن خالد بن سليمان بمن معه من قومه فأكرمه الباشا وأحسن قراه وعزل عمه محمود باشا عن ولاية بابان، ولَي بدله حسن بن خالد عليها فلما سمع محمود بعزله تندّم على ما فرّط منه، ثم إن الباشا أيضًا ولى محمود بن نمر على كوى سنجاغ واده حرير فندم محمود باشا وتواقع على الباشا بكل أعيان الأكراد وبجملة من العلماء أن يردّ عليه مرتبته، فقبله الوزير بشرط إرسال بعض ولده رهنًا، وإبعاد الكتخدا عثمان عن تلك الديار وأداء ما عليه من الخراج، وأن لا يعود إلى العصيان والخروج أبدًا، وأخذ منه عهدًا على ذلك، فردّ عليه بابان إلاّ كوى وحرد، والذي كان الواسطة بين الوزير، وبين محمود باشا هو الشيخ سليمان [١١] بن عبد الله بن شاوي.

ئم إن محمود باشا ونى بما التزمه وأبعد الكتخدا عثمان عنه، وبعث ابنه سليمان رهنًا مع إحدى نسائه، فلما رجع الوزير إلى بغداد نقض محمود باشا العهد ولم ين بالخراج وأزمع على حرب الوزير، وحارب سنجاغ وحاصر ابن نمر أميرها، فلما بلغ ذلك الخبر الوزير أرسل مددًا من طرف وعسكرًا لابن نمر وأصحب في العسكر خالد بيك ومصطفى بيك، فلما وصلوا كركوك خاف متصرف بابان منهم وتندّم على ما فعل وطلب الأمان والعفو من الباشا، وأن يمنحه الباشا من مكارمه لواء كور وحرير فأحبه الوزير وعفى عنه. ولكن لشرط عليه أن بعطي اللواءين إبراهيم بن أحمد باشا لابنه عثمان بيك فامتثل الأمر فحينتذ خرج بن نمر ورجع إلى مغداد.

وفي السنة السابعة والتسعين ومانة وألف عاد متصرف بابان على ما جبل عليه من الخروج والعصبان وما غرّه إلا حلم الباشا عليه فغضب الوزير غضبًا شديدًا وعزم على إعدام هذا الرجل وتخريب بيته، فسافر البث بالعساكر إلى أن نزل كركوك، وطلب أمير كوى وحرير فألبسه خلعة بابان، ثم سافر الوزير قاصدًا ذلك الباغي في الدرنبد، فلما التقى العسكران ونشب الحرب بينهما كانت البزيمة على عسكر الباغي وأكثر من خلله عساكره، ففر إلى العجم فرجع الوزير إلى بغداد ومعه إبراهيم باشا والى بابان.

وفي السنة الحادية عشر من مولد المترجم وهي سنة ١١٩٨ الثامنة والتسعون ومانة وألف: قتل محمود باشا لما حارب أمراء العجم

فنفر منهم عثمان باشا وانهزم ورجع إلى والي بغداد وطلب منه العفو فمنحه إياه وأقطعه بعض قرى لينتفع بها بقرب بغداد، وفي تلك السنة ارتكب العصيان والخروج محسن الخزاعي، فأنذره الوزير فلم ينفعه النذر، فحاربه الوزير، واشتبك العسكران فكانت الهزيمة على محسن وربعه، وتشتوا شذر مذر، ونهبت أعوالهم وانتهكت حرماتهم فحينئذ ألبس الوزير حمد بن حمود خلعة إمارة الشامية علاوة على مشيخة الجريرة، ورجع الوزير إلى بغداد محل عزّه وخلافته.

وأما السنة الثانية عشر لولادة المترجم، وهي السنة ١١٩٩هـ (التاسعة والتسعون ومانة وألف): ونيها ورد بغداد المشير داود باشا [١٢] بعد أن تربَّى في بلد: إحدى عشرة سنة، وفيها عصيٰ وخرج على الوزير حمد بن محمود الخزاعي، وما غرَّه إلاَّ حلم الوزير وإكرامه له، فكفر النعمتين ونسى إلباسه الرياستين، فجرد عليه الباشا العساكر ووصله إلى أرض الخزاعل فتحصّن حمد بن حمود بالمياه كما هي عادة عرب تلك الديار نخلوها من الجال والقلاع، فما شعر عسكر الوزير إلا والمياه الت عليهم أيضًا، وذلك أن حمد بن حمود كسر عليهم السدود وهم لا يشعرون، فكأدت المياء تُفزع العساكر، لكن لنباهة هذا الوزير استدرك الأمر ونقل العساكر إلى أماكن عالية لتسلم من المياه، ثم سافر الوزير وتصد الحسكة يتحصن فيها العساكر، ودبّر أمره في سدّ منبع هذه المياه من انفرات، فسدَّه سنًّا محكمًا فبينما هو عازم على محاربة الأشقياء إلَّا وبلغه أن عجم محمد جاء وانضم إليه عساكر حمد بن حمود ومن معه، نتشوش خاطر الوزير لذلك، ولكن وصول هذا الخبر إليه، كان حمد بن حمود أرسل إلى الوزير يطلب الصالح، وكان الوزير ممتنعًا، فلما بلغه وصول عجم محمد رضي بالصلح وأبقى حمد بن حمود على إمارته، ورجع إلى بغداد.

وفي سنة ١٢٠٠هـ (مانتين بعد الألف): خرج من بغداد سليمان بن عبد الله بن شاوي فارًا من الوزير لأن بعض الناس حسدوه وملؤوا صدر الوزير عليه، فاعترى ابن شاوي الأوهام خوفًا من الوزير، فأراد حسّاده إبعاده عن قرب الوزير، إذ لو لم يبعدوه ما سادوا هذا.

ومن الأسباب المؤدية إلى خروج ذلك الأمير ومفارقته، منادمة الوزير أنه تخاصم مع المبردار لأنه يعرف المبردار صغيرًا، وقد قيل من عرفك صغيرًا ما وقرك كبيرًا، مع أنه كان ينبني له أن يراعيه ويداهنه مراعاة لولي نعمته الوزير، ولكن إذا جاء القدر عمّى البصر. فما أحوجه إلى الخروج والشفاء بعد القرب والنعيم، وهل يتصور أن هذا الأمير الحميري يُسِم نفسه بِسِمة البغاة، هذا ومن عصى شاوي صار يرتكب المساوىء فغضب الباشا وأرسل عليه إبراهيم باشا وأحمد بيك المهردار ومعيم عسكر الأكراد، فلما علم ابن شادي بقرب العسكر انتقل إلى تكريت، فلم يطق بها المقام من الخوف، فغر إلى الخابور، وترك أمواله [17] غنيمة للعسكر، فرجع العسكر إلى بغداد فلمودة الباشا لأحمد بيك المهردار جعله كتخداء لكياسته ودهائه.

وفي ذلك العام وقع النحط الشديد الذي أكلت الناس فيه الكلاب والموتى والجلود، وأكلوا الدم وأرادوا خلع الوزير، وظنّوا أنّ هذا النحط من شؤمه مع أنه من عند الله لعدم الأمطار، ورفعوا علم الشيخ عبد النادر الجيلي، وساحوا في الأسواق وحرّكوا العامة والأوباش والغوغاء لخلع الباشا، فلما سمع الباشا بهذه الحركة أرسل عليهم بعض عساكر، فقتلوا بعض المفسدين، ونفوا البعض، فصلح الباقي وخمدت الفتنة.

وفي سنة ١٢٠١هـ (إحدى ومانتين وألف): ورد سليمان بن شاوي من الخابور ومعه جنود وأوباش متجمعة فقصد بذلك التخريب والإفساد، فخرج إليه الوزير بعساكره وجنوده، والتقى الجمعان في الفلوجة، واشتبك الفتال بين الفريقين، وتطاعنت الفرسان وحمي الوطيس، فكانت الهزيمة على عسكر الباشا والي بغداد، وأسر من جماعته خالد بيك كتخدا البوابين، ومحمود باشا ابن نمر باشا. فأما محمود باشا فرد عليه سلبه ابن شاوي وأذن له في الانصراف. وأما خالد باشا فأسره معه مقيدًا، وبعد ذلك طمعت نفس ابن شاوي إلى أن غزا على نفس بغداد حتى وصل إلى الكاظم ولولا عرب عقبل لأخذ سليمان باشا أسيرًا، ولكن عقبل أبدوا في ذلك اليوم من البسالة والشجاعة ما يليق بهم، وحاموا عن بغداد محاماة الأسد عن زبيته فشكرهم الباشا على ذلك.

وأما ابن شاوي نفر هارباً وانشقت من جماعته العصى وندم على ما قدم، وطلب الأمان من الباشا فمنحه إياه، لكنه لم يرجع عن غيه بل عاد إلى البادية لجميع الأعراب وللطغيان والفساد، فتوجه إلى الدجيل، ثم إلى الشامية، ثم إلى الأبيرة، فلما لم يجده شيئاً قصد المنتفق فالتجأ به إلى ثويني بن عبد الله فساعده وأعانه وانضم إليه حمد بن حمود الخزاعي بقبيلته فأناخ الجميع على البصرة وملكوها ونهبوها وأسلبوا أهلها وأسروا متسلمها إبراهيم أفندي ثم نفوه إلى مسقط، وكان هذا المتسلم أفسق من على وجه الأرض في شرهه على الزنا واللواط والشكر، [18] وكان يمضي جميع أوقاته في رقص الأولاد والنساء والسكر والغناء، فأراه الله يمضي جميع أوقاته في رقص الأولاد والنساء والسكر والغناء، فأراه الله

عاقبة أفعاله، فلما بلغ الوزير أخذ البصرة وهتكها وأسر المتسلم ومنع ثويني من الخراج، بل حتى أن ثوينًا راسل الدولة وطلب منهم أن يجعلوه وزير بغداد أصالة فحينثذ اغتاظ الباشا وأرسل إلى متصرف بابان وكوى وحرير ومن الأكراد إبراهيم باشا والى متصرف باجلان عبد الفتاح أفندي، على أن يمذُّره بجميع ما يمكنهم من العساكر الأكراد، إلا أنَّه لما أبطؤوا عليه عزل إبراهيم باشا ونصب مكانه عثمان باشا بن محمود باشا، ومكان الآخر عبد القادر أفندي، فأمداه بألفى خيال من شجعان الأكراد، فلما تمت قوته شرع أولاً في الغزو على خزاعة؛ لأن حمود بن ثامر بن سعدون خضم لطاعة الباشا، وجاء بقبيلته مددًا، فلما بلغ الوزير في أرض خزاعة أصحبه معه، وقاتلوا خزاعة، ورموهم بالبنادق، وفرقوا شملهم، وهرب عند ذلك حمد إلى المنتفق ثم توجه الباشا إلى المنتفق، وأقام ثلاثة أيام في أم العباس، وذلك في غرة محرم سنة ١٢٠٢هـ اثنين ومانتين وألف، فخرج ثويني بن عبد الله بعساكره صفوفًا صفوفًا ومعه الأطواب والخيل العراب، فنشب الحرب واشتد وحمى الوطيس، فكانت الهزيمة على عساكر المنتفق وولوا الفرار والباشا يتبعهم أسرًا وقتلًا، حتى أنه بني من رؤوس النتلي ثلاث منابر، فلما صفي له الوقت ولّي على المنتفق حمود بن ثامر، وعلى البصرة مصطفى آغا الكردي وكان خازنداره، وبعد ذلك رجع الباشا إلى بغداد بعدما أرهب الأرض بخيله ورجله، وجعل في البصرة جملة من عسكره تسمى اللاونة، ورئيسهم إسماعيل آغا تقوية لمتسلم البصرة، وتأمينًا للسبل، وكان خروجه من بغداد الثاني عشر من شهر جمادي الأولى سنة ١٢٠١هـ ورجوعه نيها منصورًا ثمانية في ربيع الأول سنة ١٢٠٢هـ (اثنين وماثنين وألف). وفي سنة ١٢٠٣ (ثلاث ومانتين وألف): طلب سليمان بن شاوي العفو من الباشا، فعفى عنه ورد عليه أملاكه وأمواله بشرطين:

١ \_ لا يدخل بغداد أبدًا،

٢ \_ وأن لا يعود إلى الفساد لا ظاهرًا ولا باطنًا.

وفي ذلك العام عصى متسلم البصرة مصطفى [١٥] آغا الكردي، وذلك لما بينه وبين الكتخدا من الضغائن، فأخذ مصطفى آغا الكردي يستميل عثمان باشا واللَّاونة بالأطماع. وكتب لثويني بن عبد الله ليساعده في هذه الأمنية، فلما قرب من أرض المنتفق أرسل للباشا بأن حمودًا لم يلق للمشيخة بل الأولى بنا ثويني فأجابه الوزير وأرسل له خلعة المشيخة إلى ثويني، وكل هذه مسايرة من الباشا لمصطفى آغا، وتجاهل الباشا بأنه ما علم بأن مصطنى آغا خرج عن الطاعة، ولكن الباشا في هذه المدّة مجتبد في جلب العماكر، وتمت عنده العماكر الشجعان، هذا ومصطفى آغا الكردي يجدُّ ويجتهد في إثارة النتنة تارة بكاتب عثمان باشا، وتارة بكانب أمير اللَّاونة المكردي الذي في الزنكباد ويغريهم على مساعدته، والوزير عالم بذلك لكنه يتغافل ويظهر الوذ لمصطفى أغا الكردي فكتب الباشا إلى كبير مراكب البصرة مصطفى بن حجازي بأنه إن تمكّن من قتل مصطفى آغا الكردي فلا بنوقف، فما تدري كيف شعر مصطفى آغا الكردي بهذا الخبر فتحذر بل جمع جماعة خفية، وهجم على مصطفى أغا الحجازي وقطع رأسه.

فحينما قتل مصطفى بن حجازي جاهر بالعصيان، وأخذ في التخريب والإفساد ظاهرًا، وعندما عزم الوزير على غزوه ورد كتاب من

سليمان بن شاوي إلى الوزير يشكره فيه على العفو والمسامحة فيما فرط منه، ويترجّى الباشا في أن يرسل إلى ابن شاوي رجلًا عاقلًا مؤتمنًا من خاصته ليودعه سرًا يؤديه إلى الباشا، فأرسل إليه سليمان أغا معتمد كتخذا لنطنته وأمانته، فلما وصل الرسول إلى سليمان بن شاوي الحميري أخبره أن عثمان باشا متَّنق مع مصطفى آغا الكردي سرًّا وأراه كتاب عثمان باشا إليه يعزمه على أن يكون على ما كان عليه من مساعدة المتسلم على أن يكون واني العراق فرجع الرسول إلى الباشا بكتاب سليمان الذي وصله من عثمان باشا، فلما رآه الوزير أخر السفر ليدبر أمره فأظهر لعثمان باشا المردة الكاملة، وراسله وهاداه ومناه بالمواعيد فاغتر بمودة الباشا، فأرسل إليه الوزير كتخداه أحمد [١٦] أفندي ليطلبه إلى بغداد، فلما وصل بعداد أخذ الوزير يلاطفه، ويظهر له المحبة حتى إنّه زوّجه أخت الكتخدا أحمد أفندي وترجّاه وطلب منه المدد ليعينه بجملة من عساكره وأذن له في الرجوع إلى وطنه، فسافر وهو مطمئن قلبه من جهة الباشا وما درى أن الحبال له تفتل والمكر عليه يدبر، فبعدما رجع إلى وطنه انحلت عرى المعاهدين للمتسلم فحيننذ غزا الوزير المتسلم مصطفى أغا الكردي فمذ وصل العرجاء داخل الرعب ثريني وقبائله والمتسلم مصطفي أشا.

فأما ثويني فإنه فر إلى البراري والنفار، وأما المتسلم فبرب إلى الكويت فجد الباشا إلى أن وصل إلى البصرة وملكها وأقام بها متسلما الأمير عيسى المعارديني، وأقام شيخًا على المنتفق حمود بمن ثامر، فرجع الباشا إلى بغداد، ودخلها سلخ رمضان، فلما استقر بها طلب عثمان باشا فأتاه وهو آمن، فلما أدخله الخزانة أراه خطه إلى سليمان بن شاوي، فلما رأى خطه بيده انذهل وعرق في عرق الخجل، فأعطاه الباشا المسم، فلما

زاد مرضه أخرج إلى دار سعيد بيك الدفتردار، ففيها توفي ومشى في جنازته جميع الكبار حتى الكنخدا، وولي الباشا بدله إبراهيم باشا على بابان ومحمود باشا ابن. . . باشا على كوى وحرير وهكذا عاقبة الخيانة والغدر على أولياء النعم.

وفي هذه السنة ورد خبر بوفاة السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحد خان، وكان شنوقًا على رعبته كريمًا محبًا للعلماء، حتى إن العلماء والطلبة زادوا في زمانه أكثر من جميع الأزمان، إلا أنه كان كعادة أسلافه غليظ الحجاب، فصارت أخبار ممالكه لا تصل إليه كما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، ولبذا لما أخذ العجم البصرة جلست مدة رجاله لا يعلمونه بذلك بل يعودون عليه، وبكثرة الحجاب وغلظ الحجاب تخرّب أكثر الممالك وتبرم الدول وتزول؛ كما تحتقنا ذلك في أخبار الدولة السابنة أنك تجد الفاتح الأول منهم ليس له حجاب ولا زال خانه يغلظون الحجاب إلى أن يصير الملك في آخر الأمر كطير في قفص يغلظون الحجاب إلى أن يصير الملك في آخر الأمر كطير في قفص محجورًا عليه، وعليه تنتغل الدولة إلى وزرائه كما رأينا ذلك في آخر (۱).

وكوى وحرير، فعاد إلى مقرة وحكمه، وقبل وصوله إلى محله أرسل أنحاه سليمان من قبله، فمذ سمع إبراهيم باشا بذلك أرسل أنحاه عبد العزيز ليمنع سليمان من الدخول إلى أن يوصل أهله إلى ما منهم، وما أحسن في هذه الحركة، فإن عبد العزيز وسليمان التقيا على غير ميعاد وكل منهما طايش العقل، فوقعت بينهما مقتلة جُرح فيها عبد العزيز

<sup>(</sup>١) نقص صفحة كاملة في الأصل.

وأُسر، ولما سمع إبراهيم باشا فرّ إلى بلاد العجم وأرسل أخوه عبد العزيز مكبّلًا في السلاسل والأغلال إلى بغداد.

وفي السنة ١٢٠٥ (الخامسة بعد المائتين والألف): أطلق عبد العزيز من أسره عندما أتت خطوط أخيه إلى الوزير يطلبه العفو والأمان، فكتب إليه الوزير جوابًا وفيه العفو والأمان، وأرسل الجواب مع محمد بن عبد الله بن شاوي الحميري فقدم به بالأمان إلى دار السلام، فأكرمه الوزير بالضيافة ومنحه بعض ضياع لينتفع بها.

وني هذه السنة دخل ثويني بن عبد الله على الباشا وطلب منه العفو عما صدر منه من التفريط، فمنحه إيّاه وسامحه وردّ عليه أملاكه، ولكن بعد أيام ورد عجم محمد من بلاد العجم ونزل على سليمان بن شاوي، فسمع به الباشا، فطلبه من ابن شاوي، وأن يرسله مقيدًا إلى بغداد، فامتنع ابن شاوي من التسليم في ضيفه على عادة العرب، ففي الحال من الوزير الكتخدا أن يغزوا ابن شاوي ويأتي بهما مقيدين، فلما سمعا بالعسكر فر ابن شاوي وعجم محمد، فلا زال الكتخدا أحمد يقفو أشرهما ولما يلحقيما نبب جميع ما كان في محلهما من المال والنعم، ولما عثى تيمور الملي الكردي وعصى وزاد طغيانه وتخريبه للقرى، أمر السلطان سليم سليمان باشا والي بغداد لمحاربته فجيّز جيشًا وقصد بلاد الأكراد، فلما النقى الجيشان كانت الهزيمة على الملي وعسكره.

ولمّا دخلت السنة ١٢٠٦هـ (السادسة بعد المانتين والألف): سير عسكرًا ورئيسيم لطف الله أفندي لمحاربة الباقي من عسكر تيمور الملي، فلما نشب القتال بينهم كانت الهزيمة على عسكر الملّي أبضًا، وغنم العسكر أموالهم، وقتل جملة عظيمة من [١٩] عسكر الملي وبعدما رجع الوزير منصور ألبس أخا تيمور إبراهيم بيك مكانه وسافر الباشا إلى ماردين نصلب اثنين من أتباع تيمور أحدهما يقال له حسن، والآخر يقال له حسين، وقتل جماعة أخرى من اليزيدية، ثم رجع بغداد في السابع والعشرين من ربيع الأول، وكان خروجه في شوال.

وفي سنة ١٢٠٨ (ثمان ومانين وألف): عصى على الوزير محسن بن محمد، أمير خزاعة، ومنع الخراج فأرسل إليه الباشا عسكرًا جرارًا ومعنم الكتخدا أحمد، فلما التقى الجمعان أذعن محسن بن محمد للطاعة خوفًا من سفك الدماء وأدى الخراج كاملاً وأدى رهائن على أنه بعد الآن ما يرتكب المصيان فأخذ الكتحذا منه الخراج ورجع إلى بغداد مظفرًا، ولكن محسنًا بعدما رجع الكتخدا نتض العيد واعتدى وشرع في المخالفة فعزلد الباشا عن مشيخة خزاعة وأقام بدله حمد بن حمود.

وفي السنة ١٢٠٩هـ (التاسعة بعد الهائتين والألف): قتل سليمان بن عبد الله بن شاوي الحميري، فبكاه الشيظم، والسمهري، قتله ابن يوسف الحربي وهو جذير بالرثاء لكرمه وشجاعته.

وفي المسنة ١٢١٠هـ (العاشرة بعد المائتين والألف): توجّه الكتخدا أحمد بعسكر جرار إلى أرض خزاعة لعدم جريانهم على الطاعة فمذ أناخ بفنائهم رجع شيخها وطلب الأمان والعنو وأدى الخراج ورجع الكتخدا إلى بغداد نكان بينه وبين علي بيك الخازندار ضغائن فتتله علي الخازندار. وأقامه كتخداد، وهذا دليل على أن الباشا له رغبة في قتل الكتخدا أحمد حيث لم يعاقب قاتله.

وفي السنة ١٢١١هـ: نصب الباشا شيخًا على المنتفق ثويني بن عبد الله وعزل حمودًا، وفيها توفي شاه العجم محمد علي خان وتولى مكانه فتح على خان.

وفي السنة ١٢١٢هـ [٢٠] (اثني عشر بعد المائتين والألف): غزا على بيك الكتخدا أحمد بن حمود، فمذ أناخ بساحته انهزم حمد بن حمود، فولّى على بيك الكتخدا محسنًا إلى آل قايم على الشامية، ونصب سبتي بن محمد شيخ الجزيرة وألزمها بالخراج فتعهدا به، ورجع الكتخدا على بيك إلى بغداد، وفيها عزل الوزير سليمان باشا عبد الرحمن باشا عن إمارة بابان ونصب مكانه ابن عمه إبراهيم بيك واليًا على بابان إلا كوي وحرير فما زالتا على حكم الأول، وبقى عبد الرحمن باشا في بغداد معاملًا بالإكرام والإعزاز، وفيها عزل على بيك الكنخدا آل سعيد من زبيد لعصيانهم وارتكابهم الفساد، وفي مروره وصل إلى الجواز من ديار ربيعة، فولى عليهم شيخًا ورجع إلى بغداد بغنائم آل سعيد، وفيها قتل طُفَيْسٌ ثويني بن عبد الله، فمات غريبًا شبيدًا، وسبب موته أنه لما طغي ابن سعود الخارجي وملك الحسا وانتزعها من شيخ بني خالد طمع في غيرها من بلاد المسلميـن ليذبح أهلها كما ذبح أهل الحسا، أسر الباشا والي بغداد ثويني بن عبد الله أن ينذهب لغزو هذا الطاغي بن سعود، فجمع جيوشه ثويني وسافر إلى نجد، فأرهبها وأدخل الخوف في قلب جميع أعرابها، حتى إنه دخل في طاعته، جملة من قبائل ابن سعود بدون حرب ولا ضرب وعاهدته جراثيم قبائل العرب على مساعدته فما زال يسير بالكتاب والجنود إلى أن نزل على ما يسمى الشباك، وحالما نزل نصبت له خيمته

هناك صغيرة فجاءه طفيس والناس في أشغال النزول فطعنه بحربة فقتله فمسكوا طفيسًا وقتلوه، ولكن لا يثأر الأسد بالكلب وتشتت جيش المنتفق وكرّوا راجعين إلى العراق وانفلت عنهم معاهدوهم.

فلما بلغ الباشا هذا الخبر تأسف وولى على المنتفق حمود حاكمًا عليهم، وثويني هذا هو ابن عبد الله بن محمد بن مانع القرشي الهاشمي العلوي الشبيبي تولى مشيخة المنتفق كما تولاها أبوه وجده أجواد العرب والمشاهير وشجعانها، وله أيام مشهورة بين العرب أبدى فيها من الشجاعة ما فاق به عنترة، فمنها يوم دُبيِّ، وذلك [٢١] أن كعبًا غزوا أخاه صقرًا بجيش عرمرم، فلما التقي الجمعان، ونشب القتال بينهما تبين فيها ثويني، وكانت هزيمة كعب بسبه كما هو محقق عند سائر قبائل العرب، وبه زلَّت قبيلة كعب الروافيض، ومن أيام ثويني ينوم ضجَّعَة وسبيه أن عبد المحسن بن سرداح لما اشتاق إلى مشيخة بني خالد فر إلى ثويني لينجده ويساعده، وشيخ بني خالد إذ ذاك سعدون بن عريعر، فلما علم ذلك جميع قبائله رصار يشن الغارات على ثويني وعربه، فصار بين القبلتين الشر، فتواعدوا على يوم معلوم فالتقيا في أرض بني خالد، ونشب بينهما القتال وسال الدم مثل السيل واستمر الحرب أيامًا فكانت الهزيمة على قبائل سعدون، فيرب وتولى ثويني بيوته وأمواله، وأما سعدون فإنه طار مهزومًا إلى أن وصل إلى عبد العزيز بن سعود، فعاهده على نصرته، نصار قدومه عند ابن سعود يوم عيد لأنه حينئذٍ تيقن أنه سيملك الأحساء لما رجع ثويني لي داره أجمع عشائر بني خالد على أن يؤمروا عليهم داحس بن عريعر.

ومن أيام ثويني المشهورة يوم التنومة (١) قرية من قرى القصيم، وذلك أنه لما انتصر على بني خالد تطاول وغرته نفسه أن يغزو نجدًا بحذافيرها، حتى ابن سعود، فجيز جيشًا جرارًا وقصد به نجدًا فهابته جميع العرب ولم يقدر أحد على مبارزته حتى ابن سعود، فإنه جبن واستكن في الدرعية، فلما أناخ ثويني في أرجاء نجد أوّل ما ابتدأ بحرب النزوة، وحاصرها إلى أن فتحها عنوة ونهب أهلها وهتكها ثم قفل إلى العراق، فوصل البصرة، فأخذه الغرور وحدّثته نفسه أن يملك العراق أجمع، فحاصر البصرة حتى ملكها، فكان هذا هو الباعث على إهلاكه، لأنه تحركت عليه الدولة العلية، وتنبّيت له وأمرت والي بغداد أن يوالي عنه المفازات، فلا زال ينزوه إلى أن صار من أمره ما ذكرناه سابنًا من عزله، وتشتيت حاله وتولية غيره، ثم الآن دعته منيته إلى أن يغزو نجدًا، فنزاها، فصار منيته على يد طعيس (العبد الأسود) وبعده آلت إمارة فنزاها، فصار منيته على يد طعيس (العبد الأسود) وبعده آلت إمارة أخى تُوبني لأمه، وهو ابن عم له.

وحمود هذا من فرسان العرب ورجالاتها الموصوفين بالدهاء والأناءة، وكان موسومًا؛ حتى إنه قيل عنه أنه لا ينتقض وضوء، ويتوضأ إلاّ في سبع ساعات، فكان كثيرًا ما يصلي اليوم صلاة أمس، ومن مثالبه أنه كان لا يرضى إلاّ برأيه، ومنها أنه كان كاتبه رافضيًا، فكان يضرُّ بأهل السنّة ويتقصدهم بالمضرة عمدًا، ومن رشا هذا الكاتب قضا شغله، وإلاّ

<sup>(</sup>۱) لا نخر ني نتح الننومة إذ هي قرية لا تعدّ إلّا استًا، فلما ضرب عن الإطناب أصو من وعدما ما رد واقتصر.

يعطل أشغال الناس ما أمكنه، ومنها رضاه بظلم قومه لرعيته، ومنها رضاه بكل مفسدة من كل باغ على ولاة الأمور، وعلى الدولة العثمانية، ومنها أنه لا يولي على كل قرية إلا أظلم أهلها وأفسدهم، ومنها أنه على غاية من الحقد، ومن محاسنه الشجاعة التي لا تكاد توجد في مخلوق في هذا العصر، وأظن أن الله جمع فيه شجاعة ألف رجل، وله أيام مشهورة بين العرب تبين أيها، منها يوم الرخيمة، وهو شاب في حياة والده وهو يوم السعدون ابن عرعر على ثامر ومنها يوم أبي حلانة، وهو يوم للمنتفق على محمد على خان الزندي كما ذكرناه قبلاً، ومنها يوم سفوان له على ثويني مته ومصطفى آغا الكردي مسلم البصرة، ومن أيامه يوم علواء ماء قريب من البصرة، ومن محاسه إطعام الطعام حتى أن بعض الضيوف يقيم عنده أعرابًا، ولا يرى الضيف من خدمه ملالاً ولا سامة على طوال المدة، ومنها ذكاءه المفرط وحفظه الجيد، ولمنا ابتلاه الله بالعمى ازدادت أبنته واستوت حكومته من النانية عشر إلى الثانية والأربعين.

في الخامس من صفر عزله الوزير المكرم المترجم داود باشا، وسنذكر سبب، عزل في محله.

ومن وتائع السنة الثانية عشر بعد المائتين والألف أن سعود بن العزيز المبتدع غزا بني المنتفق، فصبّح القرية المعروفة بأم العباس، فقتل منها خلقاً كثيرًا ونهب وحرق ثم كرّ راجعًا إلى الدرعية، وحمود إذ ذاك كان في البادية، فلمّا بلغه الخبر جدّ في السير ليدركه فما أدركه، وفي رجوع ابن سعود أغار على بادية العراق، وكان مطلق بن محمد [٢٣] الجرباء نازلاً في بادية العراق، فلما صبّحهم سعود فرّ من فرّ وثبت من ثبت، وقاتل مطلق، وكان يكرّ على الغوارس كرير الأسد، فبينما هو يعدو

خلف ابن سعود إذ عثرت فرسه في غز فسقط هو والفرس، فهجمت عليه الفرسان حتى قتلوه، وكان قتله عند ابن سعود من أعظم الفتوحات.

ومطلق هذا من كرام العرب عريق النجار شريف النسب، وقبل هذه الواقعة صارت لمطلق مع ابن سعود واقعة أخرى قتل فيها ابنه مسلط، وبعد واقعة مسلط توجه إلى الشام وصحب أحمد باشا الجزار إلى البيت الحرام، ثم رجع إلى العراق عازمًا على أن لا يترك الجهاد مع الوهابية، فلا زال [...](۱) الغزو والقتال إلى أن استشهد في هذه الواقعة.

وفي السنة ١٢١٦هـ (الثالثة عشر بعد المانتين والألف): غزا على بيك المحتخدا بأمر الوزير سليمان باشا والي بغداد الحسا من البحرين بعدما تولاها عبد العزيز بن سعود ربنى فيها القلاع المحكمة، وسام أهلها الخسف وخبرهم على اعتقاداته الفاسدة، وغزا بع علي بيك شيخ المنتفق حسود بن ثامر بن سعدون وبادية العراق، وعسكر عقيل وأميرهم إذ ذاك ناصر بن محمد الشبل، وغزا معهم فارس بن محمد الجرباء شيخ شمر ومعه قبائله، وأصحاب الوزير مع علي بيك المحتخدا محمد بن عبد الله بن شاري المحميري، وغزا معهم أيضًا أهل الزبير القرية المعروفة، وأهل نجد أميرهم إبراهيم بن ثاقب بن وطبان، فسار العسكر إلى أن نزلوا في المبرز وحاصروا قلاع ابن سعود، ولم يقابل أحدًا من عسكر المحتخدا، ولا من المحرب سوى عقيل، فأطاع غالب أهل الحسا من غير قتال، وفي خلالها ظرا حمود على السبع المناع غالب أهل الحسا من غير قتال، وفي خلالها الغزاة فارس الجرباء وابن أخيه نبه بن قرنيس، ولما رجع حمود من تلك

<sup>(</sup>١) كلمة في منهومة.

<sup>(</sup>٢) سببع: قبيلة معروفة ترجع إلى مضر.

الغزاة بالغنيمة على الكتخدا تقوى ساعد الكتخدا واجتبد في الرمي على النادع، ولكن الأطواب لا تعمل في الغلاع لصلابة طينتها، وهكذا غالب بالاد القصيم طينتها صابة جدًّا، والظاهر أن نصحاء الكتخدا خانوه رأوهموه أوهامًا فاسدة، حتى إنه فرّ [٢٤] هاربًا راجعًا إلى العراق، وذلك لأن الباشا صرف أموالاً جمَّة على العرضي، والكتخدا أسلم أمورهُ لبعض الخُون نخانوه في الصرف وأكلوا أكثر الأموال، وصرفوا القليل، فلبذا عمدوه على الهرب لكي يتم ملعوبهم، فلما أخذ في الفرار هو وعسكره وسائر أعراب العراق تبعه ابن سعود بعسكره ولحقه في محل يقال له ناج، ونزل ابن سعود في الحنا، فبينما الفريقان يتحاربان، إذ لانت شكيمة رؤساء العساكر للصلح، وصاروا يبكون للكتخدا ويفيُّمونه قوة ابن سعود، وانحال أن الأمر على خلاف ذلك، إنما من أبطر الخيانة تيتَّن أن عساكر ابن سمود لا زاد معيم، وأن مالهم أن يهربوا، فما أراد الفشيلة على صديقه زابن عمه في الباطن، بل حسّن للكنخدا أن الصلح أوفق والكنخدا غلام غرء سلَّم أموره لأعدائه وهو لا يشعرُ، وقتلُ قبل ذلك خالد بن ثامر أخر حمود، فلم يؤاخذ ثأره، ثم ورد كتاب على الكنخدا من سعود يقول فيه: من سعود إلى ابن عبد العزيز إلى على . . أما بعد: فما عرفنا سبب مجينكم إلى الحسا، مع أن الحسا روافض، ونحن جعلناهم بالسيف سلمين، وهي قرية ليست بداخلة في حكمكم، والذي يحصل منها قليل بالنسبة إلى تعبكم، ولو أن جميع أهل الحسا وما يليها يدفعون إليكم كل ما يملكونه من دراهم وغيرها لما يعادل مصاريفكم في هذه السفرة فقط، وما كان بيننا وبينكم من المضاغنة إلَّا ثويني، وقد لقي جزاءه، فالآن مأمولنا المصالحة وهي خير لنا ولكم سيد الأحكام. فلما اطلع الكتخدا على الكتاب ارتضى الصلح، فكتب جوابًا لابن سعود: من علي باشا إلى سعود بن عبد العزيز أما بعد: فقد أتاني كتابكم، وكلما ذكرت من أمر المصالحة صار لدينا معلومًا، لكن على شروط نذكرها لك، فإن قبلتها وعملت بها فحسن، وإلا فما نحن عاجزون عنك ولا عن طوانفك وعندك الصحيح إذا اشتدت الهيجا وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند حيث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك، نجوب الفلا ونتآثر أهل القرى، وأنت ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة، وبيذه الدفعة أيضًا اغتررت بقول عفيصان، فأما [٢٥] الشرط الأول: فبو أن لا تقرب الحسا بعد الآن، والشرط الثاني: أن ترجع الأطراب التي أخذتها من ثويني، والشرط الثالث: أن تعطينا جميع ما صوفناه في عذه المفرة، والشرط الرابع: أن لا تتعرض للحجاج الذين عاتون إليك من طرف العراق، ولا لأبناء السبيل، وأن تكفّ غزوك عن البراق، وتكون معنا كالأول.

نبذ، الشروط التي أخبرناك بها، والسلام على من اتبع الهدى. فكتب له ابن سعود ما نصه: جاء كتابكم وفهمنا معناه، فأولاً الحسا قرية خارجة عن حكم الروم وما شاوي التعب وما فيها شيء يوجب الشقاق.

وأما الأطواب فهي عند والدي في الدرعية إذا وصلت إليه أعرض الحال ببن يديه، والوزير سليمان باشا أيضًا يكتب إليه، فإن صحت المصالحة تصلكم الأطواب، وأنا كفيل على ذلك حتى أوصلها البصرة.

وأما مصاريفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئًا والأمر فيه لوالدي إذا وصلت إليه.

وأما ما ذكرتم من أمر الطريق وعدم التعرض للحجاج فحبًا وكرامة،

وعليّ عبد الله وميثاقه أن لا ينقد لكم بعير، وأن لا يسدى منّا ضرر على المارين، وماليم عندنا غير الكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعلم أن علي باشا الكتخدا إنما صالح سعود لما داخله من الخوف من استشارته بعض أعدائه في الباطن، وأصدقائه في الظاهر مثل إبراهيم بن ثابت بن وطبان فإنه من أقارب سعود الخارجي، وهو قصيح المنطق، داهية دهباء في التحايل وفي قلب الموضوع، وربما سأله بعض خواص على باشا عن كمية عساكر سعود لعدم مفاوضته لأهل النصح والديانة.

وأما ما ذكره المؤرخ التركي من العسكر أصابه ضرر من قلة العلف والزاد، ولقد والله خدع الكتخدا في هذه المصالحة، ومما يدل على أنه خدع، أن حمود بن ثامر أبى المصالحة إلا أن يعطيه الكتخدا كتابًا بأن الصلح كان على غبر اختبار حمود، وقد رُمي في ذلك محمد بن شاوي وهو بريء. ولما تم الصلح المتحدا إلى بغداد ولم يف معود بواحد من الشروط بل طغى وبغى وزاد في نشر بدعته [٢٦] وقتال المسلمين عليها.

وكان رجوع الكتخدا في رابع صفر سنة ١٢١٤هـ أربع عشرة ماثنين وألف.

<sup>(</sup>۱) قوله: ولما تم الصلح، كيف يقول عليه، (تم)، مع أن جميع ألفاظ سعود معلقة، ولا يفيد القطع أبدًا، مثل قوله: إذا وصلت إلى والدي في الدرعية، فإن رضي بتسليم الأطواب. ومثل قوله: فإن صحت المصالحة فكل من يسمع هذا، ويعتقد أن الصلح تم فلا عقل له، ولكن ما حمل علي باشا على قبوله هذا الصلح المفكك، إلا خوفه، وكونه مبزومًا، فعذره أدنى عذر يعتذر به، ولو بارد الله كاتبه. آمين.

وفي هذه السنة أقبل عبد الله آغا منسلم البصرة إلى بغداد، وتضرع الوزير سليمان باشا، وأرجعه إلى البصرة متسلمًا.

رفيها تولّى قضاء البصرة الشيخ عبد الله الرّجس ثم البغدادي الحنفي، وستأتي ترجمته.

وفيها أغار عَنزَة على الدُّليم قبيلة مشهورة قبل إنهم من حمير، وقيل إنهم من كبلان، ولما غنم العنزيون منهم ومن غيرهم من عرب العراق أمر الوزير سليمان باشا بأن شيخ العنزيين فاضلاً يؤدي ما غنمته قبيلته من أوال الدُّليم وغيرهم، فلما أمرهم فاضل لم يطيعوه، فخرج عليهم الكتخذا على باشا بعسكرد، وأحاط بهم على غرة فالتجأ العنزيون بآل قشعم ومعهم عرب العراق، فشفعوا لهم عند الكتخدا فقبل شفاعة المنتمين على أن يعطوا الكتخدا ثلاثة آلاف بعير وخمسين فرسًا، هكذا فقله المنؤرخ المتركي. والذي أحفظه أنهم خدعوا الكتخدا ولم يعطوه شيئًا.

وفيبا غزا الكتخدا على باشا آل قشعم والدليم، فأغار عليهم ولم يظفر بهم لانفزائهم عندما سنعوا نبرضه من بغداد فجد في طلبهم إلى أن رصل أن شغائي وعاد إلى الفلوجة، وأرسل آل قشعم وغيرهم على أن يرجعوا آمنين، فرجع كل إلى مقرّه.

وفي السنة ١٢١ه (الخامسة عشر ومانتين وألف): تمرّد آل سليمان من خزاعة، ومنعوا الخراج، فأمر الوزير سليمان باشا بأن يغزوهم على باشا الكتخدا نخرج فلما وصل إلى ديارهم فرّوا منه، وتحصّنوا في قلعتهم، فعبر إليها حتى وصليا، وحاصرهم، فلما ضاق بهم الخناق ارتحلوا إلى البادية، قاقتفىٰ أثرهم: وأحاط بهم ليلاً، وقتل البعضر.

ونيبهم، وأرسل الغنائم إلى سليمان باشا، ففروا أيضًا فتبعهم فما وسعهم الله طلب الأمان والعفو، فمنحه إياهم على شرط دفع الخراج المتقدم والمتأخّر، فدفعوه ورجعوا إلى أوطانهم آمنين.

ونيبا توجه عبد العزيز بن عبد الله بن شاوي إلى حج بيت الله الحرام وأمره الوزير سليمان باشا بأن يمر في رجوعه إلى الدرعية، ويتلاقى مع عبد العزيز بن سمود ويكلّمه في ديات من قتليم من قبيلة خزاعة، وديّات سكان النجف وأموالهم [٢٧] فلما قفل من الحج اجتاز بابن سعود، وكلمه في هذا الأمر، فقال له: هذا كلام محال، لا أدفع الديّات المذكورة، إلا أن يكون غربي الفرات لى، وشرقيّه لسليمان باشا.

فانقلب ابن شاوي بخُنِّي خُنين، وما استفاد من اجتماعه بابن سعود إلاَّ أنه رجع ستغيّر العقيدة.

ولما وصل بغداد وأخبر الباشا بجواب ابن سعود غضب الباشا، وعزم على غزو ابن سعود، وأخذ يجيّز في أسباب الحرب.

وخرج عبد العزيز السفكور من بغداد، في آخر سنة ١٢١٥هـ، ورجع في سنة ١٢١٦هـ.

وفيبًا تشفّع الوزير عند السلطان سليم أن يرجع تمر بيك الملّي إلى محل حكومته، وأن يعنو عنه.

وفينا أغار أهل نجد على العراق فأرسل علي بيك الكتخدا لمقاتلتيم، ومعه محمد بن شاوي الحميري، وفارس بن محمد الجرباء الشميري، ومعهم من عمكر الوزير جملة، فلما أدركوا أهل نجد وجدوهم قد تحصنوا بالرواحل، فأحجبوا عن مقاتلتهم وجبنوا، فرجع العسر إلى شفائي.

وفي تلك السنة تمرّد عنك وجليحة ومنعوا الخراج، فخرج عليهم الكتخدا فسار إلى أن نزل الوسغية فأعطاه مقدموها ما أراد من الخراج وتأدّبوا.

وفيها عزل عبد العزيز عبد الرحمن باشا الكردي وأخوه سليم عن كوى وحرير لما كان منهم من الأمور المنافية للطاعة، فأتى بهما إلى بغداد وغُرِّبا إلى الحلة، وولي الوزير محمد بن تمر باشا كوى وحرير.

ونيها غزا عبد العزيز بن سعود العراق، وأناخ على كربلاء وأذاقهم كأس البلاء، فقتل أكثرهم، ونهب البلدة، حتى يقال أنه ما غنم ابن سعود في مدّة ملكه بعد خزائن المدينة المنورة أكثر من غنائم كربلاء من الجواهر والحلي والنقد، ثم قفل إلى نجد متبجّعًا بما فعله من سفك دماء، لا إلك إلا أنه، وإن كانوا روافض.

فلما بلغ الوزير هذه الوقعة أرسل على بيك الكتخدا مع عسكر مبرار نما وصل الكتخدا إلى الهندية إلاً وابن سعود قد نجا على الغود المهرية.

وفي آخر هذه السنة عَزلَ الوزير سليم بيك صهرهُ عن البصرة.

وفي السنة ١٢١٧هـ (سبعة عشر بعد المانتين والألف): وهي الموافقة لثلاثين سنة من ولادة المترجم، توفي الوزير سليمان باشا أبو سعيد والآثار الجميلة التي منها هذا المترجم المفخم [٢٨].

وذكر المؤرخ التركي أنه قبل الوفاة جعل ولي عهده علي بيك

الكتخداه وأوصاه بذلك مماليكه نصيفًا وسليمًا، والمترجم المفخم دفن رحمه الله بجوار أبسي حنيفة رضي الله عنه.

ومن مآثره الجميلة، أنه عمر سور بغداد، وأنشأ سورًا غربيها بالتمام، وهدم دار الإمارة وعشرها من جديد بعمارة لائقة بالوزارة، وأنشأ المدرسة السعروفة بالسليمانية، وشحنها بالكتب الحديثية والفقهية والأدبية وعشر جامع القبلانية، وجامع محمد الفضل، وجامع الخلفاء ونقصه عما كان في الأصل، وذوق منارة جامع الإمام الأعظم، وأنشأ على نهر نارين تنظرة وعمر كوت العمارة وسوره، وعمر صور البصرة، وسور سيدنا الزبير، وسور الحلة وسور ماردين، وأنشأ قرب الموصل قلعة حقنة.

وأجيع أهل الحل والعقد بعد دفته وكتبوا إلى السلطان أنّ على بيك الكتخدا هو أولى بالوزارة من غيره وأرسلوا العرض إلى الدولة، إلا أن أحمد آغا كان منافقًا، وقبل رافضيًا، ومراده إيقاد نار الفتنة، فلا زال يحسّن لسليم باشا صبر المتوفى أن يطلب وزارة بغداد ويفتل الجبل في تتبيم هذا العرام، ووافقه على ذلك جملة من المفسدين والغرغاء، فجا إلى علي باشا في صورة ناصح، وقال له: إن أهل العراق لا يخلون من النفاق، فالرأي عندي أن تأذن لي أن أضبط القلعة بزمرة من الينكجرية، فنكون آمنين من جبة الأهالي، والحزم في كل الأمور أولى، فأجابه علي باشا إلى ما طلب، فأدخل معه في القلعة من أراده، ولكن عاقبة الماكر الخسران، فلما استشعر علي باشا بهذه الخديعة والمكيدة أعلن الحرب مع أحمد آغا وسليم باشا، فلما انتقى النريقان كانت البزيمة على عسكر علي باشا في داره، وجلس سليم فوق كرسي الحكم بالقوة الجبرية إلا أن أحمد باشا في داره، وجلس من علي باشا بجلومه في داره، بل بالخروج إلى دار عبد الله أغا لم يكنف من علي باشا بجلومه في داره، بل بالخروج إلى دار عبد الله

باشا، فلما اشتد الكرب وأشرف على باشا على الهلاك هبت له رياح الفرج وساعدته بعض العساكر، فنصره الله على عدوّه، وانكسرت شوكة أحمد آغا، وقتل أشر قتلة، وقتل جملة من أنصاره، وفرّ سليم باشا، وركب متن الهرب، فعنى على باشا من العسكر الباقين، وسكنت [٢٩] الفتنة، وصفا الوقت لعلي باشا، وصار وزير بغداد حنًّا، بل وجاءه الفَرّمان من السلطان سليم بذلك.

وفيها غزا الوزير علي باشا بعدما وردت له الإيالة البلياص من بلاد الأكراد، فأطاعوه وأعطوه ما أراد، ثم انقلب بعسكره الجرار، وعبر الدجلة من الموصل لمقاتلة جبل سنجار، وممن قاتل في واقعة سنجار محمد باشا والي كوى، وشمّر عن ساعد الجد، وأما إبراهيم باشا فإنه قاتلهم في يوم هزم فيه عسكره.

وفي تلك الأيام مرض إبراهيم باشا، ولما اشتدَّ به المرض ذهب إلى المتوصل، ومات رحمه الله تعالى، فلما بلغ الوزير وفاته نصب مكانه عبد الرحمن باشا، وانتقل إلى غربي الجبل لمحاربة أهل الطغيان، وأقام هناك أيامًا يقطع في الأشجار ليمر إلى الجبل.

وقد شاهدته في تلك الواقعة، ووفدت عليه فأكرمني، وأنزلني بقربه، وطلبت منه ألتمس تولية المندرسة المغامسية في البصرة، فتفضّل عليّ بها، ورجعت من عنده مسرورًا ثم سافر الباشا إلى محاصرة الجبل، وفي رجوعه غضب على محمد وعبد العزيز ابني عبد الله ابن شاوي فأمر بخنقهما فخنقاً لأمور كان ينقمها عليهما.

فأما محمد نكان من أمراء العرب أهل النجابة والغيرة والحمية

والصدق والوفاء، وكان كلما زاد رفعة عند الملوك ازداد تواضعًا على العامة، وذلك أن أصله من خرقة العلماء وفي مدة عمره جلساؤه أهل العلم والصلاح، وكان يعتمد عليه الوزراء في السفارة بينهم وبين قرنائهم، لأمانته وفصاحته ودهائه، وطلما خدم هده الدولة خدمة النصوح الأمين، إلا أنه في المثل أخر خدمة السلطان قطع رأس، ولكن بعض الحساد أغروا الوزير عليه فخنته وخنق أخاه.

وأما أخوه عبد العزيز فما هو بعيد من محمد في العقل والفصاحة والديانة لكن لما أرسله الوزير سليمان باشا إلى الوهابية في نجد شرب بعض عقائدهم ظنّا أنبا هي الحق وما عداها الباطل لأن هؤلاء الوهابيون تغالوا في إظهار النصح للإسلام، حتى خرجوا عن الحد، وأظهروا للناس بعض زخارف لا ترقح إلا على العوام، وصاروا يكفّرون ما عداهم من المسلميين، حتى إن بعضهم ألف كتابًا، وذكر فيه أن الإمام السبكي مشرك، وهم يسمون أننسبم بالسلف، ويزعمون أن لهم قدرة [٣٠] على أخذ الأحكام من الأحاديث النبوية، مع أني رأيت أعلمهم يقرأ في الحديث، ويقول: حدّننا الحرّث بن هشام، بفتح الحاء وسكون الراء، ولم يعرف أن نحو الحارث مع (أل) يرسم بدون ألف، ومن جهل مثل هذا، أفهل يجوز له أن يستنبط الأحكام من الأحاديث النبوية، مع أنه لا يعرف اصطلاح علم الحديث، بل ولا الضروريات منه، وما ضرّنا إلاً يعرف اصطلاح علم الحديث، بل ولا الضروريات منه، وما ضرّنا إلاً جبلهم المركب، تجد، الرجل منهم بدويًا جافي الطبع، كان يرعى الغنم، فأصبح ينسر في القرآن بجهله وبرأيه.

نعم وإن كان في زمنه ﷺ يرد عليه البدوي الجاهل الجلف فبعد مدّة قريبة تتفجّر ينابيع الحكمة من قلبه، إلاّ أن ذلك لمشاهدته الأنوار النبوية أنبعث من ذلك النور قدر يسير فصيّره بتلك الحالة.

وأما في زماننا فهؤلاء الوهابيون لا نشك في أن كل واحد منهم بمنزلة مسيلمة الكذاب، فمن أين له نور؟ ومن أين له معرفة خاصة به؟ فضلًا عن أنها تتعداه لغيره، سبحانك هذا بهتان عظيم.

ولما أمر بخنقهما دفنا بقرب بعضهما فرثيتهما بقصيدة مطوّلة، وذلك في أول المحرم من سنة تاريخها غريبها وهي سنة ألف وماثتين وثمانية عشر، وهي السنة الحادية والثلاثون من مولد المترجم.

وبعدما أوقع الوزير على باشا بذانك السريين ما أوقع ظل في البرية، والطاعون يحصد في العالم كحصاد الزرع، لأنه ابتدأ دخوله في بغداد سنة ١٢١٧هـ، وهي سنة ألف وماثتين وثمانية عشر، وهرب من بغداد من هرب، واستخفى من استخفى.

وفي سنة ١٢١٩ (التاسعة عشر بعد الصانتين والألف): غزا سليمان بيك ابن أخت الوزير علي باشا بادية الجبلين أجأ وسلمى وغنم نعمًا وشياه، فنصبه الوزير كتخدا بغداد، وسار على جميع أقرانه، وجالس الأفاضل والعلماء.

وفي سنة ١٢٢٠ (عشرين ومانتين وألف): قتل خالدًا وغضب على عبد الله آغا وغرّبه، وفي تلك السنة [٣١] قتل عبد الرحمن باشا الكردي محمد باشا والي كوى لما كان بينهما من العداوة، فذلك غضب الوزير على عبد الرحمن باشا وغزاه وشتّت شمله وبدّد جموعه.

وفي تلك السنة حاصر سعود بن عبد الغزيز البصرة وقتل ونهب وحرق وخرّب، ومستلم البصرة إذ ذاك إبراهيم آغا فصابر على الحصار

صبر الكرام، ثم إن حمودًا جاءه وساعده، وشدّ عضده، وكان غزوه في آخر هذه السنة التي قتل فيها أبوه، ولما رجع من غزاته خائبًا أغار على آخل الضغير، ولم يبق لهم لا شاة ولا بعير، وآل الضغير قبائل متعددة من قبائل نجد، ومشايخهم آل سويط، وقيل إنهم من بني سليم، فهم من بني قيس.

وفي سنة الثائنة والثلاثين من مولد المترجم، وهي سنة ١٢٢١هـ سار الكتخدا سليمان بيك ليساعد خاله على أمور الوزارة، وفيها انتدب الوزير على باشا لمحاربة شاه العجم فتح علي خان، وأرسل العرضي ورئيسه ابن أخته الكتخدا سليمان بيك، فسافر إلى أن وصل إلى حدود العجم، والتتى العسكران، وكان سليمان بيك شابًا خفيفًا فهجم على العدو من غير روية، فما كان منه إلا أنه انهزم هو وعسكره بل وأسر هو.

فلما بلغ الوزير أسر ابن أخته تشوّش فكره وأخذ في الهزيمة بمن معه من العسكر إلى أن تحصّن في أحد قلاع ممالكه، ثم جاء حمود بن ثامر وقوى عضده وساعده، وأقام في ذلك المكان أيّامًا ليؤمّن الطريق والسبل والسفراء بينهما ساعون في أمر الصلح إلى تم الصلح، فسافر إلى بغداد في آخر رجب، وكان خروجه منها في عشرين من ربيع الآخر.

ثم إن العجم أطلقوا الكنخدا سليمان بيك ورجع إلى بغداد بموجب الصلح، فما لبث في بغداد يسيرًا إلا وفاجأه خاله الوزير علي باشا المنية، وذلك أنّ خدّامه قتلوه وهو في صلاة الفجر، فأخذوا وقتلوا، وظهر الغمّ والحزن على سليمان بيك بقتل خاله، وإن كان قَتْلُ خاله جلب له الوزارة كما سنستنه.

وفي سنة قتل الوزير على باشا قدم إلى البصرة العالم النحرير الذي فاق في سائر العلوم معاصريه عالم المدينة على الإطلاق مولانا السيد زين جمل الليل أبو عبد الرحمن، ولما شرّف [٣٢] بلدتنا سلَّمتُ عليه ورويت عنه الحديث المسلسل بالأولية، وقرأت أوائل الكتب الستّة، ورويت عنه الثبت المستى بالأمم للشيخ أبي الطاهر إبراهيم بن حسن الكوراني المدني، وكتب لي إجازة دالة على طول باعه في العلوم الحديثية.

ولما ورد بغداد في حياة الوزير علي باشا أفاد وأجاد، وأكرمه الوزير بما يليق بأمثاله، وبالغ في إكرامه وأعلا مقامه، ومما أكرمه به الوزير علي باشا، أنه أمر بإرسال مال جسيم إلى المدينة المنورة يشتري له بها عقار، ويوقف على السيد زين جمل الليل، لكن اخترمته المنية قبل أن يوفي بمرامه.

وأما ابن أخته سليمان باشا فلم يوف بوصية خاله، وممن استجاز من السيد زين جمل الليل داود باشا المترجم، فأجازه برواية البخاري وفتح الباري، وأمره الوزير سليمان باشا بعدما توفي خاله، بقراءة البخاري على رؤوس الأشهاد، حتى يتميز علمه بين الناس، ثم رجع من بغداد على طريق البصرة فلازمته وانتفقت به، ثم رجع إلى المدينة في السنة ١٢٢٢هـ الثانية والعشرين ومائين وألف.

وفيبًا تولى بغداد سليمان باشا ابن أخت علي باشا السابق وفيبًا تسلطن السلطان مصطفى العثماني بعدما قتل السلطان سليم.

وفي السنة ١٢٢٢هـ (الثالثة والعشرين ومانتين وألف): ورد إلى بغداد خبر سلطنة السلطان محمود ابن السلطان عبد الحميد خان العثماني

وأنارت الدنيا بعدله وعزمه وهمته، وجدّد للدولة اسمًا بعدما درس رسمها، وآلت إلى النزوال من تغلب الكفار من الخارج، وعصيان الدربيهات من الداخل، وخروج الوهابي بأرض العرب فأشرفت المملكة على الزوال لولا أن الله مَنّ به على الإسلام والمسلمين.

ومن مناقب السلطان محمود التي يفتخر بها على سائر الملوك إزالته رأس المبتدعة الوهابي الخارجي من أرض العرب، وتطهير الحرمين من تلك النجاسات بعدما ملكها الوهابي نحو سبع سنوات، فأمر السلطان محمود محمد علي باشا والي مصر الكوللي أن يجهّز جيشًا لإزالة الوهابية من سائر أرض الله، وذلك بعدما استولى الوهابي على الحرمين، ونهب جميع ما في الحجرة من الذخائر والجواهر، ومنه حجاج مصر والشام على أنهم [٣٣] مشركون، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا.

ثم إن محمد علي باشا شقر عن ساعد الجد في خدمة السلطان، وأرسل جيشًا عرمرمًا، ورئيسه أحمد طوسون باشا ابنه، وذلك سنة ١٢٢٥هـ خمس وعشرين ومائتين وألف، فمن قدّر الله الذي لا يرد، أنه لنا وصل طوسون باشا إلى ينبع عزم على الرحيل إلى المدينة المنورة، فكانت عساكر بن سعود متجمعة في الصفراء من أرض الحوازم، فنشب الحرب بين الفريقين في الصفراء، فأولاً كانت الهزيمة على الوهابيين، ثم في آخر النهار جاءهم مدد وهم عرب الظواهر، وشيخهم ابن مضيان، فتتوى به عضد سعود، ولم جموعه، وهجم على الروم، فلم يسع الروم فتتوى به عضد سعود، ولم جموعه، وهجم على الروم، فلم يسع الروم إلا الرجوع وتركوا أثقالهم، ووصلوا إلى ينبع، وتحصّنوا فيها.

وكتب أحمد باشا طوسون لوالده محمد علي باشا يخبره بما وقع،

فني الحال أمدّه بعساكر، ومهمات أخرى، وبقي في ينبع، وواقعة الصفراء كانت في سنة ١٢٢٦هـ ستة وعشرين ومانتين وألف.

فلا زال في ينبع يتألف الأعراب من شيوخ حزب بالعطايا والأماني إلى أن وصله المدد من مصر، فعزم على السفر إلى المدينة المنورة مع جيوشه، فمن حين سافر من ينبع إلى أن قرب المدينة ولم يجسر سعود على ملاقاته جهارًا، فوصل المدينة وفيها أتباع سعود عشرة آلاف من أهل نجد وعسير مرابطون لحفاظتها، فلما حط رحله بقرب المدينة أطاعه أهل المدينة وهم في غاية الفرح والسرور.

والمرابطون انحصروا في القلعة، فلا زال الحصار عليهم، وأهل المدينة يدبرون مع الباشا في كيفية إتلاف الوهابيين، تارة بألغام البارود، وتارة بالرمي بالرصاص، وتارة بالمدافع، وأهل المدينة علموا العساكر جميع الطرق، التي يأتي منها المدد للمرابطين فحصروها العساكر، ومعهم أهل المدينة ولما ضاق الحصار بالمرابطين طلبوا الأمان من الباشا بعد أن ملك نحو نصفهم من الحرب ومن المرض ومن الجوع، فأعطاهم الأمان وخرجوا مطرودين إلى البوادي، وطبّر الله المدينة المنورة من هذه الخبائث والأرجاس، وخروجهم من المدينة في سنة ١٢٢٧هـ.

وفي سنة ١٢٢٨ : خلت الحَرَمان من جميع أتباع الوهابية، وفي التاسعة [٣٤] والعشرين استولى محمد علي باشا على جميع أرض الحجاز، وحصلت واقعة جميمة بين عساكر محمد علي باشا والوهابية في نزيه، وكانت البزيمة على الوهابية، وكان رئيس عسكر الوهابية هو فيصل بن سعود، ورئيس عسكر الروم هو محمد علي باشا بنفسه.

ولما فتحت المدينة المنورة، وأرسل بمفاتيحها إلى الدولة العلية، خرجوا لملاقاة المفاتيح من خارج القسطنطنية، ولاقوها بالمباخر تعظيمًا جميع كبار ورجال الدولة وعلمائها، وخرج السلطان محمود بنفسه إلى خارج السراية لملاقاتها، وأرسل إلى سائر البلدان بالبشائر والتهاني، وفي الحال أمر السلطان أن يعيدوا في الحرمين ما امتدت إليه أيدي الخراب، فأعيد إلى الحالة الأولى، بل أحسن وزاد في إعطاء أهلها، وسيأتي إن شاء الله تعالى قصة فتح الدرعية، وإرسال إبراهيم باشا إليها وتخريبها.

ولما تولّى الوزارة سليمان باشا المفتول سار في الناس سيرة حسنة، وجالس العلماء، ومن يظن فيه الخير، ومنع قضاة الأعمال عن أخذ العشور، ورتب لهم كفايتهم من بيت المال، وحظي عنده من علماء بغداد شبخنا على السويدي عالى الإسناد في الحديث، ولولاه لخربت البصرة، ولم يجب منها قوصره، وذلك لسعي متسلمها في تدميرها وخرابها لظلمه وعسفه.

في سنة ١٢٢٤ (أربع وعشرين ومانتين وألف): غزا الوزير سليمان باشا المنتول ديار بكر بجيش عظيم لتأديب آل الضفير، وقبيلة من عنزة كبيرهم الدريعي، وكان خروجه من بغداد في الخامس والعشرين من محرم.

فلما جاوز الموصل شنّ الغارة على أهل سنجار فصبّح الفرية المعروفة بالبلد، وغنم وقتل وسبى، وتحصّن من بقي من أهلها بثنية من ثنا سنجار، ثم ترجّه إلى آل الضفير والعنزيين، فلما وصل إلى رأس العين بين حراب ونصيبين، وكان أخوه من الرضاعة أحمد بيك توجه إلى ماردين

بطليعة، فما كان منه إلا أنه أرسل يطلب من الوزير المدد، فأمدّه بعسكر وتوجّه هو إلى ديار بكر، فلما وصل إلى قرية يقال لها ديرك حاصرها، فأظير أهلها الطاعة، وأرسلوا له هدايا تليق به، وتوجّه منها إلى ماردين، فورد عليه أخوه أحمد بيك [٣٥] وقد كسره آل الضغير، وقتل من عسكره خللٌ كثير.

فلما أراد الباشا الكرّ عليهم، وأخذ الثأر منهم تخلّف عنه بعض الأكراد راجعًا، فما كان للوزير بدّ من الرجوع إلى بغداد، فسافر ووصل المعوصل وبعدما رحل عنها بلغه أن بني عبد الجليل من الأكراد أرادوا إخراج وزيرهم أحمد باشا فأقام والي بغداد ليصلح حال أحمد باشا، فاشتدت الحرب، فانتقل الوزير عنهم مسافة ساعتين، فلم يمكن والي المعوصل الاستقرار فلحق بالوزير سليمان باشا، وطلب منه المدد فخلف عند، بعض رجاله، وتوجّه إلى بغداد فبمجرد وصوله نفى خازنداره عبد الله بيك، ومعه طاهر بيك إلى البصرة لما بلغه عنهما من المخالفة، وأرسل سليمان باشا والي الموصل، ليكون في مساعدته.

وكذلك أمر متصرف العمادية زبيرًا أن يرسل عسكره مساعدة لوالي المعوصل، فلما وصل سليمان باشا، وعسكر العمادية إلى أحمد باشا أخذ يحارب بني عبد الجليل، فنصره الله عليه، وأسر الأمير عثمان بيك أحد بني عبد الجليل، فلما انهزم الأعداء وأسر من أسر انفتعت لأحمد باشا بندقة قتلته فما التذ من حلاوة الظفر حتى تنغص بمرارة الموت.

ولما بلغ والي بغداد قتل أحمد باشا، أرسل أخاه من الرضاعة أحمد

بيك الذي ولاه حكومة البصرة بعسكر ليحاصر الموصل، وينتقم من بني عبد الجليل الباغين على واليهم بالنفي والقتل.

فلما وصل إلى إربل أغار على بعض قرى الموصل، فبينما هو سائر إذ بلغه أن إيالة الموصل توجهت إلى الأمير محمود بن محمد باشا أحد بنى عبد الجليل، فتفل أحمد بيك، ودخل بغداد.

وفي سنة ١٦٢٥هـ (خمسة وعشرين ومانتين وألف): ظهر للوزير أن سليم بيك والي البصرة راسل الدولة طالبًا إيالة بغداد، وشهرزور، والبصرة. فلما بلغ والي بغداد وقع في حيرة، فراسل حيودين ثامر طالبًا منه أن يخرج سليمان من البصرة، فتكاسل حمود عن ذلك حتى تبين له الحال، لأن سليمان أنهمه أن الرئيس قبل من الدولة بعزل سليمان باشا، وتوجيه الإيالة لي، فلما استبطأ حمود قدوم الرئيس، إذ لم يأت به خبر عنه، مع ترادف رسل الوزير سليمان [٣٦] باشا عليه قرب من البصرة وحاصرها بمعاونة أهل الزبير، ويرغش بن حمود، فخان بعض العساكر والداخلين، وفتحوا أبواب السور، فسقط في يد سليم باشا، فسافر في مركب إلى أبي شهر فازًا من الباشا والى بغداد.

وفي هذه السنة بعدما فرّ سليم باشا ورد إلى البصرة أحمد بيك، أخو الوزير من الرضاعة، متسلّمًا للبصرة، وفيبا ورد البصرة الشيخ علي بن محمد السويدي، أرسله الوزير سليمان باشا إلى حمود قبل فتح البصرة لكونه من خواص الوزير، فكف الله به عن أهل البصرة ما عسى بتوقعون من حاكمها أحمد بيك أخو الباشا من الرضاعة.

وأحمد بيك هذا هو في غاية من سوء التدبير، فما استقرّ المتسلّم

الجديد إلا وجاء خبر وصول الرئيس إلى بغداد، وأن الوزير متحيّرٌ في ذلك، ولم يدر أهو جاء بعزله أم جاء لغرض آخر، فبعدما جلس الرئيس في بغداد بعض أيام، وهو خانف لم يبرز الأوامر التي بيده إلى الوزير بعزله، فما كان منه إلا أنه ركب جواد الفرار، وطار من بغداد لأوهام اعترته من الوزير، فلما وصل الموصل استصرخ بعبد الرحمن باشا وأكراده قائلاً أن الوزير سليمان باشا عصى ورفض أوامره الدولية العلبة، والحال أنه لم ينطق من أوامره ولا ببنت شفة.

فيا وسع عبد الرحين باشا إلا مساعدته لتنفيذ الأوامر السلطانية الواجبة الإطاعة، والغرامانات الخانقية المفروض تعظيمها، فلما وصل الرئيس إلى بغداد ومعه عساكر الموصل والأكراد، ومعه أيضًا عبد الله بيك، وطاهر بيك، اللذّين نُفيا قبلاً إلى البصرة، فخرج الوزير عليهم للمحاربة فخزله أنصاره، وجبن عساكره، ففر هاربًا قاصدًا شيخ المنتفق حيود بن ثامر فاجناز بنبيلة الدفافعة، فقام عليه أحدهم وضربه برصاص فقتله وهو ضيفهم ونزيلهم.

فلما شاع خبر موت الباشا كثر عليه الأسف من القاصي والداني لحسن سيرته وعدله، وشفقته على الضعفاء.

وفي سنة قتله تولّى الوزارة عبد الله باشا الذي كان منفيًا إلى البصرة، وفي السنة التي بعدها قتل سليم بيك الذي كان متسلّم البصرة، وقتله عبد الله باشا وطاهر بيك، لأنه سعى في حياتهما، وذلك أن سليمان باشا لما نفاهما [٣٧] إلى البصرة أرسل أوامر لسليم باشا بقتلهما، فحاول سليم باشا حتى هربهما ونجاهما، وأعطاهما من عنده مالاً ليتوصّلا إلى بلاد الأكراد حيث يأمنان على أنفسهما.

فلما صفا لهما الوقت، وملكا زمام بغداد، وفد عليهما ليجازياه ويكافئاه على إحسانه، فما كان منهما إلا أن قتلاه زاعمين في الطاهر أنه كفر نعمة سيده.

ولما تولَى عبدالله باشا أعطى عبد الرحمن باشا الكردي قياده وسلمه وسنّه، فوقعت بينه وبين الرئيس فتنة، قتل فيها جملة من أهالي بغداد، وفرّ جملة أخرى، أما الرئيس فكاد يكون قتيلًا، فرجع إلى ما رامه عبد الرحمن باشا الكردي، فبعد ذلك استقرّت الأمور لعبد الله باشا.

وفي سنة الأربعين من ولادة المترجم، وهي سنة ١٢٢٨ (ثمان وعشرين ومانتين وألف): غزا عبد الله باشا عبد الرحمن باشا الكردي لتجاهره بالعصيان، فتلاقيا في موضع يقال له كفرى، فنشب الحرب بين الفنتين، فكانت الهزيمة على عسكر عبد الرحمن باشا الكردي، ففر إلى كرمان من بلاد العجم.

وممن قتل في هذه الواقعة خالد بيك أخو عبد الرحمن باشا، ومكث الوزير ثلاثة أيام، وبعدها توجّه إلى كركوك، وحبس متسلّمها خليل بن صاري مصطفى، وقاضيها عبد أفندي، وحبس أيضًا شاطىء شيخ شمر وثلاثة من كبار عشيرته، وتوجّه إلى الموصل قاصدًا تنكيل سعد الله باشا لتخلّفه عن مساعدته، ولمراسلته مع عبد الرحمن باشا.

ولما بلغ سعد الله باشا توجّه الوزير لمحاربته استقبله واعتذر منه، فقبل عذره وعفى عنه، ثم رجع الوزير إلى بغداد، ولما وصل الجديدة بلغه أن سعيد باشا ابن سليمان باشا فرّ من بغداد إلى حمود بن ثامر، فدخل الوزير بغداد يوم ٩ رجب، وفي أول ذي القعدة خرج الوزير يوم

حمود بن ثامر مشكور شيخ ربيعة، بعسكر جرار، ولم يدر أن الدائرة عليه سندور.

فلما وصل أرض المنتفق عبر من غربي الفرات على الجزيرة، فوافقه على محاربة حمود بن ثامر مشكور شيخ ربيعة، وبعد ذلك غزا من المنتفق صالح بن ثامر مشكور الربعي، فتقاتلا [٣٨] مليًّا، فانهزم مشكور ومن معه، فعزل الباشا حمود شيخ المنتفق من المشيخة، وولى بدله نجم بن عبد الله بن محمد بن مانع أخو ثويني، فلا زال حمودًا يكاتب الباشا ويترضًا في أن يدفع له جميع ما صرفه على العساكر، وهو يأبى.

ولما وقع بين صالح بن ثامر ومشكور ما وقع، وقتل مشكور زحف الوزير بعسكره إلى أن نزل قريبًا من عرب حمود فضاق حمود ذرعًا مع أنه يعلم أن مقاومة عسكر عبد الله باشا يسيلون في الباطن مع سعيد باشا، ولكنه لحذره لم يثق بمراسلاتهم، ثم حمل الجيشان على بعضهما، وانهزم كثير من أتباع حمود وصدق الحملة برغش بن حمود فطعنه بعض عسكر عبد الله باشا، وحمل على ابن ثامر، وقتل نجم بن عبد الله المنصوب الجديد من جانب أنباشا شيخًا على المنتفق.

ولما كادت عثيرة حمود تولى الأدبار انهزم آل قشعم من عسكر عبد الله باشا إلى المنتفق، وكذلك انضم كثير من أتباع الباشا الذين يميلون إلى سعيد باشا إلى جهة المنتفق، فسقط عبد الله باشا، وطاهر باشا في يديهما، فطلبا الأمان من حمود، فأعطاهما الأمان، ولكن لم يف لهما به، فإن عثيرته نببت العسكر، ولم تبق معهم ما يسترون به عوراتهم، بل تركتهم مكشوفين السوآة، فأمر حمود بن ثامر على عبد الله باشا وطاهر

باشا، وثالث معهما أن يتيدوا في الحديد، ويُذهّب بهم إلى سوق الشيوخ، وهي قرية المنتفق المخصوصة بهم، فلما مات برغش بن حمود من تلك الطعنة خنقهم راشد بن ثامر، وبعدما قُبروا نُبشوا من القبور، وقطعوا رؤوسهم، وهذا جزاء الغذّار، فإن عبد الله باشا الكتخدا، وطاهر باشا الخازندار، فعاقبهم الله بمثل هذا العقاب الشنيع، وبعد هذه الواقعة، ارتنع أمر حمود بن ثامر وصار له شأن غير الشأن الأول، وصار أمر سعيد باشا بيده، فلذلك أعطاء سعيد باشا ما في جنوب [٣٩] البصرة من قرى، وضحك له الزمان وأطاعه بما شاء، ثم توجّه حمود مع سعيد باشا إلى بغداد، ودخلاها بالموكب والأبّبة والجاد، وكاتب سعيد باشا الدولة فجاءد الفرمان بأنه والي بغداد والبصرة وشهرزور، فرجع حمود إلى المنتفق، لكن سعيد باشا لا يبرم صغيرة ولا كبيرة إلاّ بمشورته، ولو تباعدا بالأجسام من شدّة محبة له.

فلما وصل حمود إلى مقرّه طغى وبغى وتغيّر حاله الأول، وكثر الفساد من أتباعه وعشيرته، وكلما اشتكى أحد منهم لا يسمع فيه شكوى وصار كل من قصده مطرودًا أو مظلومًا لا يقريه إلّا الطعام فقط، وتكبّر وعتى.

وفي تلك الأيام صار أهل البصرة لا ينامون من تسلط سرّاق بني المنتفق، حتى إن السارق ليتسوّر البيت العالي في النهار فضلاً عن الليل، فإن وجد شيئًا أخذه وباعه في البصرة، وصاحبه يراه، ولا يقدر يتكلم.

وأما سعيد باشا فإنه نعم الرجل، لولا أن فوّض أموره لبذا البدوي الغشوم الظلوم، وعما نقم الناس عليه، أعطى حمّودًا ما تحت يديه

وتصدير حمد أبي عقلين، وإعراضه عن تدبير مملكته بنفسه، وتسليمه زمام الملك إلى من لا يُقدَّر للملك قدرة، ولو فوض أمره للوزير المترجم دارد باشا لرأى من العدل ما ينسى أخبار أنو شروان.

تولى سعيد باشا وزارة بغداد في السنة الحادية والأربعين من مولدي المسترجم، وهي سنة ١٢٢٨هـ ثمان وعشرين ومانتين وألف، وفيها غزا والي بغداد قبيلة خزاعة لطغيانهم وقطعهم الطريق، فلم يُجْدِه غزوه شيئًا.

ثم في سنة ١٢٢٩ : جيز عسكرًا جرارًا وأمّر عليهم الأسد الغضنفر داود باشا، فسافر لغزو زبيد وشمر وخزاعة وآل الضفير، فإنهم عاثوا في الأرض بالنساد، وأخربوا جميع قرى بغداد، من أن حاصل كربلاء، وكان نيبًا إذ ذاك من زوّار العجم أربعون ألفًا، وفيها زوجة شاه العجم جاءت للزيارة، فخرج الوزير المترجم مسرعًا لإنقاذ الزوار من أيدي الأعراب المفسدين، وانشبك الحرب بينهم، فكانت الهزيمة على الأشقياء، فأرسل بعض عساكره إلى كربلاء، ليأتوا بالزوار إلى [٤٠] بغداد بعدما أزاروهم التجف، ثم ترجُّه داود باشا بالعسكر لغزو خزاعة، وفي أثناء الطريق، عزل شيخ زبيد، وأقام مقامه الشفلح بن شلال، وألزمه بمحافظة الطريق، ثم تلطُّف لَمشايخ آل وادي، وبعد مجينهم إلى العسكر عاقبهم وشنّ الغارة على أهاليهم، فانهزموا وتشتتوا شذر مذر، فغنم الباشا مواشيهم، وسار إلى الديوانية من أرض بني خزاعة، فلما رأى خزاعة العبرة في غيرهم، انقادوا للطاعة، وأتوه طائعين خاضعين طالبين العفو والأمان، وأعطوا الخراج القديم والجديد، وقدّموا الهدايا اللازمة، وانتبت سنة ١٢٣٠هـ ثلاثين ومائتين وألف. ثم دخلت سنة ١٢٢١هـ (إحدى وثلاثين ومانتين وألف): قتل بنيه بن قرنيس الجرباء الطائي التعلي، وأوتي برأسه إلى سعيد باشا، وزير بغداد، لما بينه وبينه من العداوة، وبنيه هذا من كرماء العرب وشجعانها، حتى إنه كاد يحاكي فارس الثعامة في الفروسية والشجاعة، وأعجب ما فيه الحباء فإن حياؤه يزيد على حياء البنت العذراء، وكانت لا تظهر شجاعته ولا فروسيته إلا وقت الحرب، وهو ينتمي إلى طيء.

## فصل في سبب خروج الوزير المترجّم من بغداد وسموّه إلى أعلى ذرى المجد

اعلم أن الوزير سعيد باشا لم يزل داود باشا ناصحًا له خادمًا له ولأبيه، جاريًا على وفق أوامره، وطالما كابد المشاق في المحافظة على راحة سعيد باشا، وفي المحامات عن ملك، وطالما سبر الليالي الطوال في غزو العصاة أرضًا، لخاطر سعيد باشا، وذلك شكرًا لما لوالده عليه من النعم، ومثل هذا الوزير جدير بحفظ حقوق الآلاء لما هو عليه من المروءة والشهامة والغيرة والنجدة، وطهارة الباطن، وجزالة الرأي، والوفاء بالمواعيد، وكان داود باشا لسعيد باشا الوالي ردًّا وترسًا وساعدًا، فلما رأى أرباب الأغراض تغربه حسدوه وأضمروا بعده ثم حتى يتم لهم غدرهم بالأمة، ولا زالوا يلقون في حقه عند سعيد باشا أكاذيب في مختانات، ويدسون عليه مساوىء حلشاة وهو بريء منها.

فوافقهم سعيد باشا لكونه غرًا لا يفرق بين [٤١] صديقه وعدوّه، فأضمر سعيد باشا قتل داود باشا وشاور بعض الناس في هذا الأمر، فوصل الخبر إلى المترجّم داود باشا، فصار في حيرة، فأشار عليه بعض خلّانه بالتقرب من بغداد لسلامة روحه، ولأنه لا يكمل البدر إلّا بالسري، ولولا التغرب ما وصل الدرّ من البحور إلى النحور، وأنشد:

ولا يتيسم بدار المذل يألفها إلا الأذلات عير الحي والوتد

فخرج من بغداد والإقبال يقول: بشراك بشراك، والتقوى تتلو عليه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لاثني عشرة خلت من ربيع الأول من السنة الرابعة والأربعين من مولده، وهي الحادية والثلاثون بعد المائتين والألف، ومعه مائتان وخمسون فارسًا ممن يبيعون أرواحهم في حبه.

فلما بلغ كركوك كاتب الدولة العلبة في طلب وزارة بفداد، وأرسل لنهم كتابًا يتضمن من البلاغة أنواعًا يدل على سعة باع كاتبه في جميع العلوم، بل وفي الخفي من السياسيات والجلي، فملأ عيون الدولة، وعلموا أن في العراق رجلاً، وأرسلوا له فرمانًا بأنه والي العراق، البصرة، وشهرزور، وبغداد.

فلما وصل أمر السلطان محمود إليه قبله بالإجلال والإكرام على حسب الرسوم المقتضيها الحال، وفي الحال كتب نسخا متعددة مجردة من صورة ذلك الفرمان العالي الواجب التعظيم والاحترام، وأرسلها إلى من بيدهم الحل والعقد في نواحي بغداد، مثل حمود بن ثامر، والنقيب، والكتخدا وغيرهم من أعيان بغداد لكي تنطفي الفتنة بمجرد سماعهم هذا الخبر، فأزمع حمود على الرجوع إلى وطنه، وتخلّى عن سعيد باشا، وقال له: إنا نحميك ما دمت خادمًا للسلطان، والآن ما يسعنا إلا تأمين أوطاننا، أو أن تسمع نصحنا، فسافر معنا إلى أرضنا فهو أسلم لعاقبة

أمرك، فلم يرض سعيد باشا بالسفر مع حمود، بل بقي على زعمه أنه يحارب داود باشا، ويمنعه من دخول بغداد، وما يدري أن جميع العراق ارتجف بمجرد سماعهم اسم داود باشا، فتخلّى حمود عن سعيد باشا، وأسلمه أصدقائه ومحبوه.

وأرسل أكثر أهالي بغداد إلى داود باشا أن اقبل [٤٢] ولا تخف إنك من الآمنين، فأقبل والدنيا تضحك في وجهه، ودخل بغداد دار السلام بعد الظهر، يوم الجمعة، خاصر, ربيع الثاني سنة خمس وأربعين من مولذه وهي سنة ١٢٣٢هـ اثنين وثلاثين ومائتين والألف، فضحكت أفواه السرة، وثد يوم دخوله عبدًا للخاص والعام، وهناه الشعراء بالقصائد، فأجازهم واستقر على كرسي الحكم، وأجدى السياسة والشريعة على ما شي عليه في الحقيقة، وقتل من قتل في تلك المعركة، وممن قتل فيها معيد باشا ابن سليمان باشا، وكان قتله على غير رضا داود باشا، ولكن المقدد كان .

وفي هذه السنة أمر السلطان محمود محمد علي باشا والي مصر بارسال عساكر لقطع دابر الوهابيين من الدنيا، ولم يكتفي السلطان بنتح الحرمين فقط، فسافر إبراهيم باشا بن محمد علي باشا بعسكر جرار، ووصل المدينة المنورة، وتوجه إلى نجد، وفي مقدمة جيشه أُزن علي على ماثتين وخمسين خيّالاً من فرسان الرجال، وكان مع عبد الله بن سعود في تلك الواقعة جيش جرار، ظل يعبىء فيه من حين سمع خروج إبراهيم باشا من مصر، وعدد جيشه في تلك الواقعة نحو أربعين ألفًا.

فأوّل ما التقى من جيش إبراهيم باشا بأزن علي، وكان عبد إلله بن

سعود في ألف فارس طليعة لتومه، والجيش خلفه بمسافة ثلاث ساعات، فلما رآمم أُزن علي استقل الألف فارس، وأغار عليهم فورًا بالمائنين وخسين خيّالاً، وانتشب النتال بينهم، فكانت اليزيمة على عبد الله بن سعود بسبب أن عسكر أُزن علي مع كل عسكري خمسة نيران يحارب بها البندق الذي على كتفه، وطبختان على سرج الحصان، وطبختان في حزام العسكري.

فلما التقى الجمعان أثار كل عسكري خمس رصاصات على كل مسكر ابن سعود، فكان الذي رُمي عليهم في دقيقة واحدة: ألف ومائتين وخمسين رصاصة.

وأما عسكر ابن سعود فأكثرهم عرب يضربون بالأرماح وبالسبوف، ومعيم بعض بنادق، إلا أنيا قليلة، وجميعيا تقد بالفتيلة، فما داموا يقدمون لتوليع فتايليم إلا ودهميم أزن [٤٦] علي بخيله ونيرانه، فكان هذا سبب هزيمة عبد الله بن سعود مع الألف فارس الذين كانوا معه، فلما انبزموا التحقوا بجيشهم الكبير، ولكن دخل الرعب في قلب عبد الله بن سعود، لما شاهده بعينه من النيران التي قتلت قومه في لمحة بصر، وعلم أنه لا قدرة له على حرب الروم في هذه الأماكن، خصوصًا، والروم معبم جملة من المعدافع، وإلى الآن لم يسمع صواعقها، فكر راجعًا بجيشه فتبعه إبراهيم باشا إلى أن وصل الرس، فحاصرها إلى أن فتحها صلحًا، ثم صار إبراهيم باشا إلى عنيزة، وحاصرها فأطاعه أهلها ما عدى قصر يسمى قصر النطيا، شاهن البناء محكمة، فيه من أتباع عبد اللهبن سعود مرابطون، فأنذرهم الباشا، وأمرهم بفتح القصر، فأبوا، فرمى عليهم بعضًا من

مدافعه، فيدم القصر على رؤوسهم فصاحوا وطلبوا الأمان، فمنحه إيّاهم، وهم صاغرون، وخلّى سبيلهم ثم ارتحل من عنيزة، ونزل بريدة، فأطاع صاحبها، لما رأى العبرة في غيره، واسم صاحبها حجيلان من بني عليان.

ولنرجع إلى أخبار داود باشا، ففي أول عام من وزارته، أطاعه جميع العشائر من الحاضر والبادي، وامتثلوا أوامره، إلا آل وُلَيْم، فإنهم ارتكبوا الفساد والعصيان، فعزم الباشا على غزوهم، فغزاهم بعسكر جرار عليهم محمد بيك الكتخدا، فأطاعوه، وأدّوا ما عليهم من الخراج.

وفي سنة ١٢٢٦ه (ثلاث وثلاثين بعد المانتين والألف): أرسل علامة العفو إلى أعراب الدليم، واستلم منهم الخراج، وكر العسكر راجعًا، فقصد عرب الجريا، ونكلهم خمسمائة ناقة، في مقابلة ما نهبوه من المحديدتين، ثم رجع الكتخدا، وفي رجوعه غزا آل يسار فغنم جميع أمرالهم ومواشيهم.

ولنرجع إلى أخبار إبراهيم باشا المصري، فإنه نيض من بريدة من أرض النصيم عازمًا على قتال ابن سعود، وأخذه مأسورًا إلى السلطان، فرصل إلى «شقرا» من قرى نجد، وكانت غاصة بعسكر سعود، فحاصرها، وامتنعوا من الطاعة، فضربها بالمدافع، وهدم سورها، وهلك أكثر أهلها، فبعد [33] ذلك طلبوا الصلح والأمان، فمنحه إياهم، ودخل البلدة.

فأما ما كان من أهل الدرعية، فإنه خلّى سبيلهم، فلحقوا بدرعيتهم، ولم يبالي بتقويتهم لقومهم، لما هو واثق به من قوته، وضعّف عرب ابن سعود فارتحل إبراهيم باشا، ووصل القرية المسماة بضرمة، فامتنعت عن

الطاعة، لأن فيها جملة من أهالي ديانة الوهابية المتعصبون على دينهم، فأنذرهم الباشا فلم يسمعوا، فصب عليهم نيران الأطواب حتى ترك سور بلدتهم كأن لم يكن، فغارت الخيل عليهم من جميع الجهات فأبادتهم إلى آخرهم الرجال والشباب والشيب، ولكن لعفة إبراهيم باشا، حجز العسكر عن النساء، فسافر إبراهيم باشا قاصدًا بلدة مسيلمة الكذّاب، ألا وهي الدرعية، فأوّل ما وصلها أمر بقطع النخيل، وحاصر البلاة، وطلب من ابن سعود موجهة السلطان محمود، وتركه لهذه البدعة التي سفكت دماء المسلمين، وأخربت جزيرة العرب، فلم يرض عبد الله بن سعود، بل طلب الحرب والنزال والطعن والقتال، فحاصرها الباشا، ورمى على البلدة بالمدافع، وصب عليها من الكلل ما يزيد عن العطر، حتى أذل البلدة، وأهلك أكثر أهلها، وخربها إلى أن صارت قاعًا صفصفًا.

فبعد فتحيا بيوسن ربط عبد الله بن سعود، وأرسله إلى السلطان محسود، وصار فتحيا في الناسع من ذي القعدة الحرام، وهذا الفتح الذي أعزَّ الله به الدين.

وفي تلك السنة أرسل داود باشا والي بغداد محمدًا وماجدًا ابني عرع الخالدي الحميدي، ومعهما قبائلهما لأجل فتح الحسا والقطيف فسارا وحاربا من كان فيها من عسكر ابن سعود، وفتحا الحسا والقطيف بعد حروب طويلة، وفرّ عسكر ابن سعود إلى حيث لا يعلم خبرهم لأنه لا معقل لهم، حتى حيث أخذت الدرعية، وانمحت شوكة الوهابيين من الدنيا، وصار الباتون منهم يتوارون في الأحجار في البوادي كالجرابيع والأرانب حتى إنه ذهب بعض المفسدين.

وحسن إبراهيم باشا المصري أخذ الحسا والقطيف [63] فأرسل من طريقه عسكرًا وعليهم عثمان بيك الكاشف، فخلّص الحسا من يد الخالديين، ففر الخالديون إلى بغداد، ففي الحال أرسل داود باشا محضرًا إلى السلطان محمود، يطلب منه أن يعبد الحسا إلى الخالديين، أتباع العراق وبغداد قديمًا، فجاء فرمان السلطان محمود إلى إبراهيم باشا، ومحمد على باشا، مضمونه ترك الحسا وتسليمها لمحمد وماجد ابني عرعر، فسلمها إبراهيم باشا، ودفع عسكره عنها امتثالًا للفرمان الواجب التعظيم والاحترام، ورحل عنها عثمان بيك الكاشف بدون حرب ولا

وفي تلك السنة أخذ قبيلة الصقور العنزيون بالتعدي والمخالفة، وقطع الطرق، ونزلوا غربي المسبب، وخربوا ونهبوا، فأرسل داود باشا عليهم عسكرًا، ورئيسهم يحيسى الخازندار، وكان غرًّا لم يجرب الحروب، فأول ما رأى خبام الصقور أغار عليهم من غير تعبئة للعسكر، فلما انتثب الفتال بين الفرقتين كانت الهزيمة على العسكر ويحيى بيك، وأسر من عسكره جملة، فرجع إلى بغداد مخذولاً مهزومًا.

ولما سمع مشكور الشمري كسرة عساكر الباشا، اغتر وطمع، وشرع في الإفساد وقطع الطرق، فجيّز عليه داود باشا سرية من عسكره، ورئيسيم محمد بيك الكنخدا، فغزاهم ولما قرب من رحالهم وسمعوا به ركبوا متن البرب، وطاروا إلى الفيافي والقفار، فنيب الكتخدا ثمانية آلاف شاة من غنميم، ومانتين من الإبل، ورجع إلى بغداد منصورًا بالغنائم معه.

وفي سنة ١٢٣٤ه (أربع وثلاثين ومانتين وألف): أمر الوزير داود باشا صالح آغا الكردي أن يخرج إلى النجف بطائفة من العسكر لتأديب بعض طرائف مناك خارجين عن الطاعة، ويلزمهم بالخراج كسائر العشائر، فتوجّه صالح آغا الكردي، فلما بلغ المشهد تقاتل هو وابن دبيس، فكانت الهزيمة على ابن دبيس وقومه، فقطع رأس ابن دبيس وأرسله إلى بغداد، وأرسل الباشا خلعة تولية مشهد على إلى محمد طاهر أفندي.

ثم إنه بلغ البائا أن جليحة وعنك والصقور عادوا إلى الطغيان وسلب [٤٦] الأمنية، فجيز عليهم عسكرًا، ورئيسيهم محمد بيك الكتخدا في ثاني المحرم الحرام، فلما وصلوا إلى ذي الكفل عليه السلام، ورد عليهم ابن قُعَيْشيش حمدان وابن هدال، وابن أخيه فواز، وخمسة عشر رجلاً من كبرائيم، فما وسع الكتخدا إلا أنه كبلهم بالحديد وأرسلهم إلى بغداد، فانتظمت أمور المملكة، وسكنت الفتنة، وشاع الأمن في الرعية.

وفي أثناء زحف الكتخدا بلغه أن عرب ابن هذال وعبد الله بن حريس من عنزة أقبلوا في عير ليكتالوا، فأمر الكتخدا شيخ خزاعة، وشيخ البطيح أن يستأصلا ذلك العير، ونزل العسكر الديوانية، واشتغلوا بنصب الجسر منتظرين خزاعة والبطيح المنأثورين بقتالهم، فبلغ الكتخدا أن الفريقين النقوا على غير ميعاد واشتغلوا بالقتال من الصبح إلى المساء، فكانت الهزيمة على عنزة، وغنم منهم الخزاعيون إبلاً، ووفدوا على العسكر بالغنائم، وارتحل الجميع وعبروا اليوسفية الحائلة بين العسكر وبين جليحة وعفك، فاجتمعت القبيلتان على قتال الكتخدا.

فلما النقى العسكران، ونشب بينهم الحرب، فأما جليحة فبعض القبيلة أطاع، والبعض الآخر هلك، وأما عفك ففرقة انهزمت، وفرقة دخلت قلعة شحير، فقرب منها العسكر في الثامن والعشرين من شهر صفر، فأنذرها الكتخدا ولم تغن النذر، فرمى عليها بالأطواب، وصمم على هدمها، فلما تيقن أهل القلعة تصميمه هربوا ليلاً هم وعيالهم، وتركوا الأموال والأثقال، وفي الصباح هدمت القلعة، وصارت أموالهم غنيمة، وذلك بعدما أحكم من اليوسفية السد وألبس المشايخ الطائعين خلعا، والتزموا بأداء خمسين ألف درهم، وعين لاستيفائها منهم شيخ خزاعة، وجعل على السد عقيلاً واللاونة، ورجع إلى بغداد في الخاسس والعشرين من ربيع الأول، وقبل أعتاب الوزير المشار داود باشا والي بغداد فألبسه خلعة من السمور تلين بأمثاله.

وضي سنة ١١٢٥ه (خمس وشلائين ومانتين وألف): تمرد آل دليم، فجيز [٤٧] عليهم الباشا عسكرًا، وأتر عليه الكتخدا، فسار البيم وحذّرهم وأنذرهم، فلم تغنيم النذر الأربعة منيم من مشايخهم أطاعوا فأمنيم الكتخدا وقبليم، وتحمّن الباقي بالأقيال مزمعين على النتال، فني يوم الثلاث، عاشر ربيع الآخر، انتشب القتال بين الفريقين من طلوع الشمس إلى بعد الزوال، فيب رياح النصر على العسكر، وقتلوا العصاة أشر قتلة، وأكثر الأشقياء غرق في الدجلة، وسبوا نسائهم وزراريهم، ونهبت أموالهم وأمتعنهم، فأرسل الكتخدا للباشا يبشره بهذا النصر، فرد عليه الباشا جوابًا مستصوبًا أفعاله، حامدًا شجاعته وخصاله، وبعد ذلك عزم الكتخدا على تأديب قبيلة زويع وجميلة وآل عيسى، وأهل وية شفائي، فإن الجميع بدت عليهم آثار الخروج والعصيان، ومنعوا

الخراج، فلما قصدهم الكتخدا، فأما قبيلة زوبع فركبت متن الفرار إلى البوادي والقفار، وأما جميلة وآل عيسى فاستقروا في الديار، والتزموا بأداء مبلغ نقدًا جزاء لأفعالهم، وأما أهل قرية شفائي فأدّت الخراج صاغرة ذليلة، وطلب الجميع الأمان والعفو، فمنحه إياهم، ثم رجع الكتخدا إلى بغداد مظفرًا منصورًا.

وفي تلك السنة سكن محمد باشا ابن خالد باشا كركوك، فأساء خذامه على قطّانها، فتشكوا أهل كركوك إلى الوزير المترجم، فأرسل الوزير إلى محمد باشا ابن خالد باشا ليزجر خدّامه عن المفاسد والتعدي على الرهايا، فما امتل أمر الوزير، ولا ارتدع، فأرسل إلى متسلم كركوك موسى آغا أن يقيد محمد بيك ابن خالد باشا بالحديدة، ويرسله إلى بغداد، وحبسه في السراية دار الإمارة.

فلما علم خدّامه أحاط ثلاثمانة منهم بدار الإمارة، وفكّوا سيدهم من الحديد قسرًا، نمذ بلغ محمد باشا ما كان على والده وابن عمه ندم على ما فعله، فلم يذهب لذلك إلى العجم، وأرسل الباشا يعتذر فيما صدر منه، ويسترحم الوزير في فك أبيه وابن عمه، فشرط عليه الوزير [٨٤] أن لا ينزل كركوك، وأن يمنع خدّامه من التعدي على الفقير والغني، وأنعم على أبيه وابن عمه بما يتوم بكفايتهما.

وفي هذه السنة ختن يوسف بيك ابن الوزير المترجم والي بغداد داود باشا، وختن معه ألف يتيم، ونثر الدرر والجواهر للناثر والشاعر وهنأ أبوه المترجم بقصائد غرر، وعُذّ يوم ختانه عيدًا على جميع الأهالي خصوصًا الفقراء والغرباء.

وفي سنة ١٢٦٦هـ (ست وثلاثين ومانتين وألف): وهي الرابعة من حكومة المترجم: أرسل السلطان محمود إلى الوزير المترجم هدية إلى بغداد في غرة صفر، فأمر الوزير أن يستقبلها الكتخدا ورؤساء العساكر، وأنزلت في القلعة، وأكرست من صاحبها.

وأما محمد بيك بن خالد باشا الكردي بعدما عنى الوزير عنه أخذ يعربد في النساد، ورحل إلى كرمان عند واليبا محمد علي خان النجري، فحبس والي بغداد أباه خالدًا باشا ليمنع ابنه من الفرار إلى بلاد الرفض، وعندما تحقق يحيى أفندي الخازندار أن محمد بن خالد باشا فر إلى العجم أخذ يلحم ويسدي في النساد، وإضرام نار الفتنة لما بينه وبين مناصده فحالاً حبسه ثم قتله، ولإبراز الأبية، وإظهار القوة العسكرية، خرج الوزير من بغداد في جيش جرار، ووصل إلى فريحات ليعلم الأضداد أن الليث ليس بنائم ولا غافل، وأقام للصيد أيامًا، وأرسل أخاه الأمير أحمد ببك ليردب به الأعداء، فلما علم صاحب كرمان بخروج الباشا رجع الى كرمانه بجيشه وخسرانه، ورجع الوزير دارد باشا إلى بغداد.

وأما سليمان بيك ابن إبراهيم باشا فانبزم إلى العجم لما كان يخفيه من سوء السريرة، وأما خالد باشا الكردي المأسور فإنه لما تحقق الباشا أنه ليس له دخل في فتنة ابنه فكه من القيد، وأطلق سبيله، وقال: ولا تزر وازرة وزرة أخرى.

وممن انهزم إذ ذاك إلى العجم عبد الله باشا الكردي في ماثتي فارسًا من كرده، ولما اجتمع هؤلاء الأمراء الأكراد عند والي كرمان أخذوا يثيرون الفتن، ويعيثون في الأرض بالفساد، ويعاونهم في الباطن والي كرمان، فمن شرّهم أنه [٩٩] غزا محمد بيك ابن خالد باشا قولاي وعلباد وخانقين، فقلل من أهلها ونهبهم ورجع إلى بلدة ذهاب، فأرسل الوزير إليهم سرية من العسكر، فلم تلحقهم، وكلما خاطب الوزير والي كرمان ينكر أفعال أمراء الأكراد ويتبرأ منها مع أنه أساسها وموقد نارها لما بينه وبين أهل السنة من العداوة.

فلما يحيى الباشا أرسل إلى الدولة العلية يطلب منبا الإذن في محاربة العجم جمارا فجاء، المنشور من الدولة وفيه الإذن بالحرب فحينيذ أمر الوزير عسكر اللاونة والأكراد أن يجتمع منهم ألف وخمسمائة خيال، وينتظرون فيي الزنكبار، فحضروا وانتظروه فلَمْلُمَ عساكره وجموعه وقال: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وبلغ وزير بغداد أن والى كرمان أعطى مملكة الأكراد إلى عبد الله باشا الكردي وأنه جيَّز معه خمسة عشر ألفًا من العساكر لمعاونته، ولإخراج محمود باشا الكردي، فأمر والي بغداد أن يسير محمد بيك الكتخدا مع العسكر لطرد أهل الفساد ولنصرة محمود باشا، فسافر بعسكره والتحق بعسكر اللاونة، وجلس ينتظر أمر محمود باشا، فظلّ أربعين يومًا حتى ورد عليه أمر من محمود باشا يأمره فيه باللحوق به، فإن والي كرمان أرسل مع عبد الله باشا خمسة عشر ألفًا من العساكر الأخذ السليمانية، خصوصًا حيث خان أمير الجاف، ولحق عبد الله باشا نصار محمود باشا في حيرة من أمره إلى أن وصله الكنخدا بعسكر الباشا، نفرى عزائمه، وشد ساعده، ولكن صار المدد يترادف على عبد الله باشا من طرف والي كرمان، فأخذ يخرُّب القرى، وينهب ويفسد المزارع، ونهب من كان في نواحي الزنكباد من الرعايا.

فبلغ الوزير هذا الخبر فأرسل أخاه أحمد بيك بعسكر، وما كفاه

ذلك حتى لحق بنفسه ليساعد العساكر بهمته، ويطفى، نار الفتنة، وأرسل إلى محمد بيك الكتخدا يأمره فيه سرًّا أن يلحقه بعسكره، فإنه إذا اجتمعت العساكر في نقطة واحدة يشتد فعلها، وتكبر شوكتها، فكتب إلى البائا [٥٠] يعتذر إليه بأعذار باردة توجب تخلفه، والحال أن ما مقصد الكتخدا إلا الخيانة والانضمام إلى عسكر العجم، لكن ما أحبً إظهار الخيانة إلا بعد أن يهلك جميع عساكر الباشا، وعساكر الدولة.

فلما استشعر عبدالله باشا بخيانة محمد الكتخدا صار عنده عيدًا، فرحل ونزل قريبًا من عسكر الكتخدا فأراد الكتخدا المحاربة ليوقع العساكر السلطانية في هوة الهلاك، فنصحه جملة من كبار العساكر أن لا يحارب في هذا الوقت، بل يلتحق بعسكره إلى الوزير داود باشا فأبسى أن يسمع كلامهم، وتجمعت عساكر العجم مع عبد الله باشا ومعهم والي كرمان، وكانوا خمسة عشر ألفًا، وعسكر الكتخدا الخائن ثلاث آلاف، فانتشب الفريقين ساعتين فقط، فكانت الهزيمة على الكتخدا.

وأما دو فلحق بالعجم مكرمًا معزوزًا لما بينه وبينهم من المباطنة، فعظم البلاء على المسلمين، وفي تلك الأيام وقع وباء عظيم، كاد أن يفنى أهل البصرة، وقد والله كنت إذ ذاك في البصرة، وشاهدت الهول، والناس أيتنوا بالتلاف، وتأسفوا على ما كان من أعمالهم، فكأنهم حشروا ونشروا، تراهم تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وهو طاعون كما ذكره الإمام النووي أن من علامات الطاعون النيء والإسهال، ولكن صاحبه لا يبول فمتى بال سلم، وقد كان لا يسلم، واستمر في البصرة من آخر شوال إلى آخر القعدة، ثم خف إلى أن أزاله الله بغضله، وصاحبه تعتريه حرارة عظيمة ظاهرًا وباطنًا، فبعضبم

يلقي نفسه في الماء البارد من شدّة الحرارة، وليس له دواء ينفع، وأول ما وقع في البصرة هبت الشمال نهارًا، ومات فيه من أهل البصرة أكثر من عشرة آلاف وصار هذا الوباء عامًا في أقطار جميع العراق.

وفي سنة ١٦٢٧هـ (سبع وثلاثين ومانتين وألف): رهي السنة المتممة للخمسين مدة مولد المترجم ركب محمد بيك الكتخدا متون الخيانة، ولحق بدار الرفض سؤلته له نفسه أن يكون والي بغداد، حتى أغوى والي كرمان على موافقته [٥٦] فأخذ في شنّ الغارات على أطراف بغداد، وسار إلى كركوك وقاتليم وقاتلوه، وصبروا صبر الكرام، ثم تركيم وزحف إلى أطراف بغداد ومعه جملة كبيرة من عساكر العجم والأكراد إلى أن نزل قريبًا من بغداد بثمان ساعات في ملّي عباس، وقد كان الوزير أخبر الدولة بهذه الهزيمة التي صارت على العساكر، وبخيانة الكتخدا محمد بيك وبلحوقه بديار العجم، وأخبرهم أن والي كرمان مجمع الجموع، ولا يرجع عما في ضميره إلاً بمحاربة بغداد.

ولما قرب عسكر العجم بغداد ولم يخرج إليهم الوزير، ولم يرسل اليهم عساكره بل ظل محافظًا لأسوار البلدة بغداد، وفي أثناء المحاصرة غزا محمد الكنخدا بجملة ممن معه من عساكر الأكراد قرية الخالص، ونيب منها أربعين ألف رأس غنم، وخرب بساتين الخالص، ثم رجع بكرة والتحق بجيش العجم وكان أرسل والي كرمان سرية نحو ألف فارس لجلب الميرة، فلتيهم صفوف الجرباء وبدد شملهم وغنم أسلحتهم وخياهم.

ولما سلم رئيس عرضي العجم من المحاصرة، ولم يستفد شيئًا منها

خاف أن يحصل مدد لداود باشا، فيبدد شمل عسكر العجم، فما وسع رئيس عسكر العجم إلا أنه أشار إلى طلب الصلح، فأرسل الوزير من طرفه محمد بن أبي دبس، ومحمد بن النائب تلميذه لأن يعقد الصلح مع والي كرمان رئيس العرضي.

فلما تفاوضا معه في هذا الشأن شرط رئيس العجم أنه أولاً يعطي الوزير لواء بابان لعبد الله باشا الكردي، ويعطي لواء كوى وحرير لمحمد بيك بن خالد باشا، وأن يرسل الوزير الخلعتين الآن، وأن يعفو عنهما، وتولية العاصي وإن خالفت فرحان السلطان، إلا أنه يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، فداود باشا رأى المصلحة في الصلح اقتفاء بالرسول في في وقعة الحديبية، فاستشار داود باشا أعيان خدمته، وأعيان بغداد، فكليم أشاروا بالصلح، فأخذ منهم سندات بأن لهم الرغبة في الصلح، فحينيذ أمضى على أمر الصلح، وأرسل الخلعتين إلى الواليين المذكورين، فحينيذ أمضى على أمر الصلح، وأرسل الخلعتين إلى الواليين المذكورين، فتم المعلح، ورحل عرضي العجم، ورد من المنهوبات نحو عشرة آلاف من المواشى [70].

رفي أثناء سفر رئيس عرضي العجم مات وهلك، فصفت الدنيا لداود باشا وسالمته جميع الأعداء، وهذا من علامة سعده، وإن حظه لا زال في إقبال، وفي أيام نزل والي كرمان قريبًا من بغداد، دخل سكان القرى خوفًا من الفتل والسلب، فصاروا يتأوون في المدينة للاطمئنان، ولكن بحمد الله لم يغل سعر الأقوات قط، بل سعرها صار أرخص من الأول، وهذا بسبب سياسة الوزير.

ومثل بغداد بلد كبير لا يمكن حصارها على الوج الأتم، لأنها مدينة

كبيرة، ولها طرق متعددة، والبحر الحلو متخللها، فلا يمكن ضبطها من كل الوجوه فأهلها لا يزالون شبعانين زيانين، فلهذا أيس العجم من محاصرتها، وطلب الصلح، فلما انتهت مدّة الحصار رجع سكان القرى إلى أوطانهن، ورفع الباشا عنهم الخراج في هذه السنة لما أصابهم من الضرر.

ومن جملة من طغى وبغى في أيام الحصار بعض الأعراب، فصار ينهب ويخرب بعض الأماكن، فنهب من رعايا الدجيل[...](١) على ذلك أرسل الوزير المنترجم سرية لتأديبه ولرد المنهوبات، فرد المنهوبات، فرد المنهوبات، ورجع عن طغيانه، ومن حين سفر عرضي المعجم من بغداد أخذ دارد باشا يلملم أحواله، ويعبىء جيشًا جرارًا لأخذ الثأر من العجم، لكنه صار ينتظر أمر الدولة العلية ليجاوبه عما سألهم فيه من المدد بالعساكر، فما شعر إلاً والأوامر السلطانية عليه، وعلى والي ديار بكر رؤوف باشا، وفرضت رياسة العساكر جميعًا لداود باشا، وأن يتوجه هو والعساكر جميعًا لداود باشا، وأن يتوجه هو والعساكر جميعًا لمحاربة الشاه عباس بن شاه العجم، وصحبهم أيضًا عسكر من الأناضولي، ووالى الموصل أيضًا بعسكره.

فلما تجمعت العساكر ورد أمر آخر سلطاني ومعه كرك سمور هدية من السلطان إلى داود باشا، ويحقّه فيه على أنه لا بد من إهلاك الخائن محمد الكتخدا، وأن يصرف في طلبه جبده، حتى يكون عبرة لغيره من المارقين الباغين، وهذا الغرمان مع الكرك، ورد مع أحد خدّام السلطان المستى خاصكى إبراهيم أفندي.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفيومة.

وفي سنة ١٢٦٨ه (ثمان وثلاثين ومانتين وألف) [٥٦]: غزا صغوف بن فارس الجربا الشمري الأمير عباس بن شاه العجم، وعبر نهر ديالة بغوارس شمر إلى أن صار بمرأى من عساكر الشاه، فركب عليه فرسان العجم، وكروا عليه فاستطردهم حتى عبروا نهر ديالة وبعدوا عنه، فعطف عليه شمر وصفوف الجربا، وشدوا عليهم شدة الأمور على التراش، فأدبرت فرسان العجم، وقفاهم فوارس شمر، وقتلوا منهم من أدركود، وأتوا بخيلهم وسلبهم.

وأخبرني غير واحد أن هذه الواقعة غير الأولى التي ذكرها المؤرخ التركي، ولأجل هذه الخدمة التي خدمها صفوف الجربا، والنصرة التي نصر بنا سيد الوزراء، أنعم عليه داود باشا ببلدة عانة، وما تابعها من الترى، وهو إعطاء لم يسمع بمثله إنما هذا الوزير أراد أن يشتري الأحرار بدل العبيد.

وفي هذه السنة (١٢٢٨هـ): وقعت واقعة بين سكان بلدة الزبير، وكانوا قبلها يدًا واحدة على من قصدهم بشر، حتى فشا بينهم ضربان الخلاف، ففرق ائتلافهم وأوقع بينهم الحسد والبغضاء، وذلك أن محمد بن ثاقب بن وطبان يحسد يوسف بن زهير على ماله، وعلى ما أنعم الله به عليه، ولاستعباده أشراف الناس بسماحه وغواله، فادّعى ابن ثاقب على ابن زهير دعوى يكذبها من له أدنى عقل، وتلك الدعوى أن يوسف بن زهير أمر بسم راشد بن ثامر، وصدّقه في دعواه بعض المعنفلين، وأفشاها من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وكل هذا إرضاء لآل المنتفق.

وكان ابن ثاقب قبل دعواه مصطفيًا بعض أوباش أوغاد عقول لهم لأن يعينوه على أخذ يوسف بن زهير وتسليمه إلى حاكم البصرة، فسعى ابن ثاقب إلى حاكم البصرة فصدقه المغفل من غير أن يقيم دليلًا على صدق دعواه، خصوصًا والدعوى على غائب لا تسمع، فالمتسلم رفع القصد إلى داود باشا، فلما شاع خبر السمّ أخذ يوسف بن زهير في التحذر، وانضم إليه كل من له عليه معروف، وتحيّز في بيته من يغضب لغضبه، ويعيش بسبه.

فلما علم ابن ثاقب أن عدوة تحذر وأنه في حصن من [30] الرجال لا يمكن افتراك، ولا يسكن إيقاع السكيدة به، أمر الزمرة الأوغاد التي اصطفاهم أن يهجموا بسلاحهم لبلاً على ابن زهير في داره، فلما مدّ الليل رواقه تجمعوا وأرادوا الهجوم على ابن زهير فأحسّ بهم خدّام ابن زهير قبل أن يصلوا إلى باب داره، فتقاتلوا وقتل من أتباع ابن ثاقب، وانهزم الباقي، ورجعوا خانبين، ثم دخلوا البصرة، فأخرجوا منها بأمر داود باشا حذرًا من تفاقم الفتنة وضور الناس.

فنزل ابن ثانب وأنباعه قريبًا من نير معقل، ومتسلم البصرة إذ ذاك محمد كاظم أفندي، فما زال ابن ثاقب في منزله حتى هجم عليه رجال كثيرون في الليل، وأرادوا قتله فانشبك القتال بين الفريقين، وقتل من قدر الله عليه بالشقاوة، إلا أن ابن ثاقب سلم وانهزم حتى عبر الفرات، وجعل يكانب من يساعده من أصحابه، وأكثر من كان يساعده سرًا وجهرًا متسلم البصرة محمد كاظم أفندي، فإنه صرف في تأييده جهده وكثيرًا يخبر الوزير المترجم بصحة دعوى ابن ثاقب، ولما ورد حمود بن ثامر من البادية خدع يوسف بن زهير بمودته.

فلما ورد عليه وصار في قبضته منعه الانصراف، وركب معه الاعتساف، وبتي عنده مدة حتى مَرِض من شدة القهر أو من أمر آخر أعلم به، فلما اشتد به المرض أذن له بالانصراف، فما دخل البصرة حتى قبض رحمه الله، كان ذا صدقات وأعمال برّ وعنّه عن المحرمات وسيرة حسنة مذ شبّ إلى أن مات، وهذا ما أعلمه والله يتولى السرائر.

ومما وقع في تلك السنة انتصار الدويش على بني خالد، وذلك أنه وقعت معركة بين الدويش من قبيلة مطر وبين خالد بن عرعر، فكانت الهزيمة على الدويش، وركبوا متن الهرب واقتفى أثرهم بنو خالد، والغلبة في الظاهر لبني خالد إلى أن نزل الدويش على ما يسمى الرضيمة، واستقوا وربّوا، وبنو خالد على غير ماء، ولهم أيام وهم في الطراد، فمال عرب سطر بينهم وبين الماء، واشتد بينهم الطعان والجلاد، فتضعضع الخالديون من شدّة العطش [٥٥] وعلموا أن الكثرة لا تنفع إذا لم يصحبها الرأي، نغنم مطير أموالًا وخيلًا، وعظمت شركتهم في البادية، وهذا اليوم يسمى يوم الرضيمة وممن قتل في هذا اليوم من كبار العرب حباب من البرزان، قتله مشعان بن مغيلث بن هذال، وممن قتل أيضًا مغيلث أبو مشعان، وممن قتل من سادات بني خالد دجین بن ماجد بن عریعر، وأعظم الناس من جانب بنی خالد قتلی القبيلة المعروفة ببني حسين، وممن قتل في ذلك اليوم خزيم بن لحيان من كبار قبيلة السبول قتله أشجع بن خالد، وبلغني من الثقات أن المطيريون ماجد بن عريعر الحميدي شيخ بني خالد(١) قالوا لسلامة حباب

<sup>(</sup>١) من ركب الخيل من العرب في أيامه سدران هو من الصقور من عنزة.

وخزيمة بن لحيان [...](١) أحب عندنا من غلبتنا لبني خالد ولنود أن لا يبقى لنا خف ولا حافر، ويسلم ذلك الرجلان لها فيهما من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم والشجاعة.

وأما المطيريون فيم قحطانيون على ما ظهر لي من كتب الأنساب، ومن وقائع تلك السنة يوم بصالة وهو لقبيلة شمر علي بن هذال من عنزة كبيرة عبد الله بن هدال، وكبير شمر صفوف الجربا الشمري الزوبعي، وكانت الغلبة لشمر على العنزيين، واستولى الشمريون على هودج بنت هدال، ونهبوا أموالهم، ولما عبر ابن هدال الفرات استغاث بقبائل عنزة لأخذ النأر وغسل العار، فاجتمع العنزيون وعبروا الفرات إلى الجزيرة ثم ساروا قاصدين شمر.

ودخلت سنة ١٢٦٩ (تسع وثلاثين ومانتين وألف): فالتقوا في موضع يسمى الشيخة، وبقوا أيامًا والحرب مشتعلة بينهم، والطعن والقتل كل يوم، ثم في آخر الأيام التقوا من الصبح إلى المساء، فكانت الهزيمة على شمر ونهب العنزيون أموالهم.

وممن قتل في هذا الواقعة من فرسان شمر مطرب بن حمد الأسلمي بن خطاب، ولما انكسرت قبيلة شمر شدّ الوزير داود باشا عضد كبيرهم، وأعطاه عطاءً لم يسمع بمثله ولا يصدقه العقل، دالٌ على أن هذا الوزير هو حاتم الوقت، ومن كرمه [٥٦] أنه قضى دين مولانا الشيخ خالد النقشبندي الشيرزوري، ودفع عنه دفعة واحدة ثلاثين ألف غازي، غير ما أعطاه مفرقًا قبلاً وبعدًا.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة.

وفي سنة ١٦٤٠هـ (أربعين ومانتين وألف): جهز السلطان عرضي عسكرًا جرار لمحاربة المورا وهي من بلاد اليونان وأصلها كانت في حكم الدولة العلية، فلما سعت الدولة بقتل بعض الينكجرية عصت المورة ورامت الاستقلال والخروج عن طاعة الدولة العثمانية، وممن خرج بعسكره معاونًا للسلطان محمود إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر فتوجيوا للحرب ونصرهم الله، وفتحوا جملة بلدان من المورا ونهبوا وسبوا، واستمر الحرب فيها إلى سنة ألف ومانتين واثنين وأربعين، وبعدما فتحوها جملة، أعان أهل المورا جميع نصارى الدنيا من جميع دول الإفرنج على خروجهم عن حكومة الدولة العثمانية واستقلالهم، وكانت الدولة العثمانية إذ ذاك قليلة العساكر لأنه أثر قتله الينكجرية فما وسع الدولة الأ الصلح بخروج المورا عن تسلط بني عثمان، ولا حول ولا وسع الدولة العلى العظيم.

وفي آخر تلك السنة تحرّك محمد بيك الكتخدا وشرع في الإفساد وانضم إليه جماعات من رعاع الناس وسفيائيا، وادّعى وزارة بغداد، ودخل الحلة وملكها، وإنما دخلها باستدعاء المفسدين من أهلها، وبعض أوبائها، فلما بلغ الوزير المترجم نقض أهل الحلة العهد جهّز عسكرًا وقصدها لإخماد نار الفتنة.

فلما قرب الحلة التقى عسكر، مع عسكر الكتخدا، ونشب بينهم النتال، وممن أظهر الشجاعة في ذلك اليوم من عسكر الباشا عقيل وتبينوا فيه وأدوا سيوفهم من دم البغاة، ففي آخر النهار كانت الهزيمة على عسكر الكتخدا، وقتلوا شرّ قتلة، وتشتنوا شذر مذر وفرّ محمد بيك الكتخدا،

والتجأ إلى حمود بن ثامر فلم يتبله ففر إلى أن وصل الجويزة، فاستقر هناك، وأما عساكره ففروا وعسكر عقيل خلفهم إلى أن عبروا الجسر، فعبر العقيليون الفرات، ودخلوا الحلة، وأذاقوا أهلها كأس الممات، ونهبوا البلدة وهتكوا حرمتها لما ارتكبه أهلها [٥٧] من الخيانة، ونقض العبود، وكانت هزيمة الكتخدا التي أذله الله بها وخذله في أول سنة ١٢٤١هـ إحدى وأربعين ومائتين وألف.

وفيها ورد على الوزير المترجم محمد بن عبد العزيز بن مغامس، ومحمد هذا من أجواد العرب وشجعانها، فأكرمه الوزير وأغره ورفع منزلنه، لأن محمد كان قبل ذلك منضمًا إلى ثويني بن محمد بن مانع شيخ المنتئق، وكذل عند حمود بن ثامر، ثم تغيّر خاطره على حمود فقصد الوزير يستظل بكرمه، فلما رأى إكرام الوزير له ترشّح لمشيخة المنتفق، لكن لم يوافقه الوزير على ذلك، لأنه كان وعد بها ابن ثويني، لأن أباه كان شيخًا على المنتفق وكذلك جدّه عبد الله وجد أبيه محمد وجدُ جدّه مانع، والملوك من شأنهم رفع ذي البيوت وذي الشرف.

وفي هذه السنة قدم على الوزير حنيان بن منهنا بن فضل بن صقر أحد أكابر آل شبيب، فأكرمه الوزير وأجزل عطاه، ولما اجتمع هو ومحمد بن عبد العزيز بلغني أن الوزير عزم على عزل حمود ونصب براك بن تويني على بني المنتفق، فعرضت أحوالًا فأخر ذلك.

وفيها قدم على براك بن تويني جماعة من آل صالح وهم شبيبيون، وقدم عليه أيضًا محمد بن مناح الأجودي العقيلي أحد مشايخ بني المنتفق وفرسانهم، وقوى براك بن ثويني بهم، وتوجّهت إليه أنظار الوزير وكاد يولُّيه رياسة بني المنتفق إلَّا أنه أخَّرها لمصلحة.

وفي تلك الأيام أرسل حمود بن ثامر إلى محمد الكتخدا، وهو في اللحويزة فقدم إلى العراق لإثارة الفساد، وأمر حمود خفية آل قشعم وآل حميد وآل رفيع أن يساعدوه لكونهم ساعدوه لما دخل الحلة، فلما انهزم انهزموا إلى آل المنتفق لخيانتهم.

وفي هذه السنة غز براك بن ثويني ومعه آل شبيب عنكا وابن شاوي قاسمًا ومن معهم من البغاة، فتحصنوا بالمياه، وخاض المنتفقون المياه، وقتل من أكابرهم وفرسانهم دويحس بن مغامس بن عبد الله بن محمد بن مانع الشبيبي، وقتل أيضًا ابن الثامر بن مهنا بن فضل [٥٨] ابن سقر وهو شبيبي، وكان مع براك بن ثويني شيخ زبيد فلم تكن منه مساعدة لعدم إخلاصه في خدمة الباشا.

وفي هذه السنة أمر أمير المؤمنين السلطان محمود أيده الله على الجند المستيين بالأنكجرية بالقتل، وقتل منهم الوفاء ونسخهم من ديوان الجند، وكتب إلى سائر ممالكه أن يعزلوهم، ويسحوا هذا الاسم من الدنيا، وبعدها غضب السلطان أيضًا الددوات البكتاشية الكائنين في إسلامبول، بل وفي سائر أحكامه أن يطردوهم من تكاياهم، وينغوهم لكونهم روافض.

فلما ورد الأمر على مولانا المترجم أخلى التكايات من البكتاشية، وطبرها من الرفض، وولّى عليها أحد خدّامه خليل أفندي، فولّى إمامه السيد طه الحديثي بتكية الددوات في بغداد، ولكنه عزله بعد ثلاثة أيام.

وفي سنة ١٢٤٢هـ (اثنين وأربعين ومانتين وألف): تدم بغداد

الشيخ عقيل بن محمد بن ثامر، فأكرمه الوزير وألبسه خلعة ولاية بني المنتفق في الرابع عشر من شهر صفر وأعطاه حُللاً وسلاحًا وسيوفًا ودراهم ليهادي بها قومه، فلما ألبسه الخلعة، وتوجه كتب الباشا إلى متسلم البصرة إنا خلعنا حمودًا من الإمارة، وولينا عقيلاً بدله، فأظهر هذا الأمر عندك، وقم على ساق الجد في حماية البصرة، وما والاها، فمذ وردت على المتسلم تلك الأوامر أظهره، وأخذ في التحذر.

فلما تبين لحمود عزله خف عقله وطاش لبة، فأمر بنية ماجدًا وفيصلاً أن يقصدا البصرة ليستوليا عليبا، فزحفا عليها بعشائرهما، وندبا لمحاصرتها كل رافضي وإباضي، فأما ماجد فإنه نزل قريبًا من نهر معقل، وأما فيصل فنزل دباسلال ومعه الإباضية من أهل مسقط، والروافض قبيلة كعب، فخرج عليهم من طرف والي البصرة عسكر عقيل، ونشب القتال بين الفريقين، واشتد وحمي الوطيس، وأظهر عسكر الباشا الشجاعة التامة، فكانت الهزيمة على عرب المنتفق، لكن لما كانت داخل المقتلة التخييل استشهد جملة كثيرة من العسكر العقيليون النجديون، ثم رجعوا إلى البصرة [99] منصورين غانمين.

وبعد هذه الواقعة اشتدً عضدهم مع أن فيصلاً بن حمود لم يبق أحدًا من طلاب الشر إلا اشقات به ولا عدوًا لأهل البصرة إلا استنجد به مع أن إمام مسقط ملا الشطّ بالسفن وساعد ماجدًا وفيصلاً برجاله وسفنه.

هذا ولما رأى متسلم البصرة ضيق الحال وكثرة الأعداء صالح إمام مستط بما انتضاه رأيه، وعقد معه الصلح، فسافر وبقي فيصل وماجد بلا مساعد إلاً بعض غواة شياطين وأباش لا خلاف لهم ولا ثبات لهم، وفي أول ربيع الأول خرج عقبل من بغداد قاصدًا محل مأموريته سوق الشيوخ، ومما يدل على إقبال سعد الوزير أنه في هذه الأيام وردت بشرى برؤوس قبيلة الأقرع، وذلك أن المناخور سليمان أفندي كان محاصرًا للاقرع، ومعهم ابن قشعم وقبيلته ومحمد بيك الكتخدا وجنده ورستم وغيرهم من أمل الفساد الروافض، وكان مع سليمان أفندي قبيلة زبيد المعروفة من كهلان، وعسكر عقيل وشيخهم جعفر بحيث أن عدد عساكر سليمان أفندي على العشر من أعدائهم، لكن مع سليمان أفندي أطواب معدة، فلما التقى العسكران، ونشب القتال بين الفريقين أرعدت عليهم الأطواب كالصواعق وحصدتهم حصد الزرع فانهزم عسكر الأشقياء، وفر الكتخدا وشياطينه، فغنموا منهم العسكر غنيمة كبيرة.

وبلغني سمن أثق به أن من قتل في ذلك اليوم من عشيرة الأقراع يزيدون على الألف، بل قبل ألفين، ولما وردت البشرى على الوزير ومعها رؤوس الشياطين أمر ببناء ضارتين من تلك الرؤوس ليكونوا عبرة لغيرهم ثم إن عقيلاً أقام في أرض عفك زمانًا طيلاً تأميلاً أن يأتيه أكابر قبيلته، والوزير المترجم كان ينهاه عن العجلة، ويأمر بالأناة.

ثم أن الوزير أرسل له عسكرًا ورئيسهم سليمان آغا المناخور ليشدوا عضده، ومعهم من شيوخ أهل البادية صفوق بن فارس الجربا الشمري.

وأما البصرة فإنها في تلك الأيام آمنه [7٠] بسبب سياسة متسلمها وشجاعته، وساعده على تأمين أطرافها سكان بلدة الزبير، وشدّوا عضده، وقد ذكرت قبلاً أن فيصلاً نزل دباسلال وأكثر على البصرة بالغارات، فلما سافرت أمام مسقط رحل عنها ونزل على أخيه في نهر معقل، وأشار عليه أن يذهبا إلى والدهما، ويستشيراه فلم يقبل ما أشار به أخوه قائلاً لا أحول حتى أملك البصرة بالسيف وأجعل عاليها سافلها، وأقتل عالمها وجاهلها، وأستبيح الفروج وأهدم القصور وأريق الدماء في طرقها.

فلما سمع أخوه مقاله قام من عنده موقنًا أن الله لا ينصره ما دامت هذه نيّنه، وسافر إلى والده، وعند قدومه على والده ورد محمد بيك الكتخدا ليضرم النار أكثر من الأول، وما درى أنه أشأم من طويس، ما ترك بنبيلة إلا حل بهم الدمار.

وأما ماجد بن حمود فإنه جمع جموعه وأكثرهم روافض كعب وصنع سلالم ليصعد بها سور البصرة، وهجم على البصرة وذادى مناديه أن الأمير ماجد أباح البصرة ستة أيام، فلا تدعون فيها فرجًا ولا مالاً إلا سلب، فخرج عليهم عسكر عقيل النجديون، وسكان الزبير ونشب بينهم النتال، وصبوا عليهم من الرصاص الذي يزيد على المطر، فما اشتد الوطيس إلا والهزيمة على رأس ماجد وقتلت عساكره أشر قتله، وركب الباقي متن الفرار، وانقطعت العسكر مع المتسلم، ونهبوا خيام ماجد وأموالهم وسلاحهم ورجم النجديون إلى البصرة منصورين خانيين.

ولما ورد ماجد على أبيه وجده قد فارق عزّه وسؤدده، وذلك أن عنيلاً نزل البغيلة، وورد عليه أعمامه الكرام، وفرسان بني عمه فأكرمهم وهاداهم، فلما رأى حمود أن إخوانه فارقوه علم ينينا أن سعده قد أدبر، وأن سعد الوزير في شبابه مقبل، فركب خيله، ولزم الفرار إلى البادية لدهائه وعقله، فورد عقيل على الوطن بعسكر الوزير، واستقر على كرسي حكومته مكرما لبني عمه وعمومته، فلما استقر عقيل وأطاعه الحاضر [71]، والبادي رجع المناخور بعسكره إلى بغداد.

وفي الثالث عشر من صفر ورد الشفلح على الوزير فعفى عنه وأكرمه ومكذا عادة الوزير سريع العفو على المجرمين، والشفلح هذا شيخ قبيلة زبيد، وكانت قبل الآن سنية، وأما الآن فبلغنا أنهم ترفضوا، ولعلهم اكتسبوه من جيرانهم.

#### باب

## فيمن قرأ عليهم العلوم الوزير المترجم داود باشا:

أما القرآن فجوده على شيخ القراء محمد أفندي والمعوصلي، وأما علم النحو والصرف فقرأهما على المنلا حسن بن علي الزوزجي، وأما علم الرياضي فقرأه على لطف الله أفندي بن عبيد الله كاتب الديوان زمن سليمان باشا أبي سعيد، وأما المعطول فقرأه على أسعد أفندي بن عبيد الله بن صبغة الله مفتي الحنفية في دار السلام، وقرأ عليه أيضًا علم آداب البحث والمناظرة وعلم الوضع، ثم قرأ علم المعاني والبيان والبديع على المنلا صبغة الله بن مصطفى الكردي، وقرأ عليه أيضًا علم الأصول وتنسير البيضاوي.

#### باب

### في ذكر من أجازه من العلماء في العلوم والحديث:

أنضل من أجازه مولانا السيد زين العابدين جمل الليل وقد مرّ طرف من ترجمته والثناء عليه، وسنده معروف مشتهر عند جميع الأمم، توفي السيد زين العابدين جمل الليل المدني سنة ١٢٣٥هـ خمس وثلاثين وماثنين وألف، وله مؤلفات بديعة، منها كتاب في المشتبه والمفترق، ومنها اختصاره للمنهج وشرحه.

وسمن أجاز الوزير المؤيدي داود باشا شيخنا علي بن محمد السويدي البغدادي الشافعي، وسنده معلوم، توفي رحمه الله تعالى بالشام سنة ١٢٣٨ ثمان وثلاثين ومائنين وألف.

#### باب

في ذكر من أخذوا العلوم عن الوزير المترجم داود باشا:

وهم كثيرون يطول استنصاؤهم، فعنهم مولانا السيد محمود البرزنجي الذي اشتهر علمه في بلاد الأكراد اشتهار الشمس في الرابعة، ومنهم العلامة محمد بن النائب، وغيرهم ممن لا يحصون عددًا.

انتيى ما كتبه النيخ مثمان بن [77] سند البصري من أخبر الوزير داود باشا والي بغداد، وبعد هذا صار المؤلف يسرد أبحاثا أدبية وقصائد ونثرًا، دالة على سعة باعه في المنثور والمنظور، ولكنها لخلوها من الوقائع التاريخية أضربنا عنها فأن أكثرها أحاجي ونوادر على طريق المتنامات، ليس هذا المختصر محلها، وقد تم المختصر على يد جامعه النقير إليه تعالى أمين بن حسن حلواني المدني الحنفي تغمده الله برحمته.

تحريرًا في ١٥ ذي النعدة سنة ١٢٩٣ ثلاث وتسعين ومائتين وألف من هجرة سيد المرسلين ﷺ.

# # #

. . 

Enter Company

# خلاصة الكلام في بيان أمراء بلد الله الحرام

تأليف أحمد زيني دحلان

تلخيص الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى (٠٠٠٠\_)



# بنسيرالله التمزالتي

### ترجمة المؤلف

مو الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى، وآل عيسى فخذ كبير من قبيلة بني زيد، القبيلة التي تنسب إلى قضاعة من شعب قحطان.

وقبيلة بني زيد يقيم أصلها في مدينة شقراء، ولكنها متفرقة في مدن نجد وقراه، وأكثر ما تكون في بلدان الوشم.

والآن أسر منها في الرياض، تبع أعمالهم الوظيفية والتجارية أما المؤلف فوالدته من آل فريح، من بني تميم، من العناقر القيمين في بلاة أشيقر، من بلدان الوشم. فولد في هذه البلدة، وعاش فيها، وقرأ على علمائها، ورحل في طلب العلم إلى بلدان كثيرة من نجد وغيرها، فسافر إلى بلدان الخليج والعراق والهند وغيرها.

إلاَّ أن إقامة إقامته في بلدة أُشيقر. وكان صاحب خط نير مضبوط، وهو محل الثقة والأمانة عند العلماء والقضاة. وبلدة أُشيقر بلدة أثرية في الكتب المخطوطة والوثائق المدونة من علمائها وقضاتها، فصار أهل

البلدة يعطونه وثائقهم، يجدد لهم كتابتها، ويثبت أنها منقولة من خط العالم \_ فلان \_ فصار لديه خبرة بالأنساب والأخبار، وصار صاحب همة لا تفتر عن البحث في أخبار نجد وأنسابها، كما صار له عناية باختصار الكتب الكبار بكراسات قليلة.

فمما اطلعت عليه من تلخيصاته تلخيص "طبقات الحنابلة" لابن رجب، و "طبقات الحنابلة" لابن حميد، و "معجم البلدان" ليقاوت و "خلاصة الكلام في أمراء بلد الله الحرام" لدحلان، وغير ذلك.

وللمؤلف ترجمة واسعة في كتابنا «علماء نجد»، وسنعيد كتابتها بأوسع من ذلك عندما نعيد طباعته إن شاء الله تعالى.

非 柴 柴

### هذا الكتاب

أحمد زيني دحلان له كتاب في مجلد واحد منوسط سماه «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام».

وابتداه من أول أمير بعد فتح النبي رَبِيْ مكة ، فكان أول أمير فيها هو عتب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد سس بن عبد مناف رضي الله عنه . وتوفي هذا الأمير عتاب باليوم الذي توفي خليفة رسول الله بَيِّيْ أبو بكر الصديق . ومن حكمته \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ تولية عتاب بن أسيد ، فإنه وإن كان صغير السن ، حديث الإسلام ، ويوجد من أحسن منه ، وأقدم منه سابقة في الإسلام إلا أنه من الأعياض من بني أمية . وهذا الفخذ هو من أشرف بيوت قريش ، فالطلقاء من قريش حديث العبد بالإسلام . فقريش ترضخ له ، وترضى به أميرًا عليها .

فأحمد زيني دحلان ذكر أمراء مكة واحدًا بعد واحد، حتى إلى ولاية الشريف عون الرفيق، وذلك في نهاية عام ١٢٩٩هـ، حينما جاء التلغراف من دار السلطنة العثمانية بأن الدولة العثمانية وجبت إمارة الحجاز إلى الشريف عون باشا، وكان مقيمًا بدار السلطنة.

إلاً أن المؤلف أحمد دحلان وقف قلمه عند أول ولاية الشريف عون، ذلك أنه توفى عام ١٣٠٤هـ.

أما الشيخ إبراهيم بن عيسى، فأدرك وفاة الشريف، فذكر أنها في عام ١٣٢٣ه، وتوفي بعده الشريف علي بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين وعلى أن الشيخ إبراهيم بن عيسى أدرك ولاية الشريف حين بن علي، وأدرك ما دار بينه وبين الملك عبد العزيز آل سعود، إلا أنه لم يذكره.

والذي أرجحه من عدم ذكر الشيخ ابن عيسى لولاية الحسين، أن الحسين منذ تولى إمارة مكة عام ١٣٢٦هـ وهو في احتكاك مع الملك عبد العزيز، ظير بجنده إلى نجد عام ١٣٢٨هـ، ووصل إلى بلدة نفي، وأسر في غارته الأمير سعد بن عبد الرحمن شقيق الملك عبد العزيز، ولم يطلقه حتى تم الصلح بينهما. ثم حصلت معركة تربة عام ١٣٣٧هـ. ثم انتهى الأمر باستيلاء الملك عبد العزيز على الحجاز عام ١٣٤٤هـ. فهذا هو السبب بإحجامه عن الكتابة عنه، كما ثبت عن غيره.

وهذا المختصر يذكر فيه الشيخ ابن عيسى بدء ولاية الأمير، وأهم ما جرى من أخبار في ولايته ثم يذكر نهايته إما بوفاة، وإما بعزل عن ولايته كل ذلك على سيل الاختصار.

非 崇 崇

### الأشراف

على بن أبي طالب وأبناؤه رضي الله عنهم حاولوا الخلافة، إلا أنها لم تتم لهم ولعل في ذلك حكمة، فلو كانت لهم الولاية، لكان مطعن للزنادةة من أن النبي ﷺ لم يرسل إلاً ليؤسس ملكًا له ولذريته.

فكانت الثورات منهم، والخروج على بني أمية وبني العباس، إلا أنها تنتبي بالفشل. فحصل عليهم اضطهاد من بني أمية، ومن أبناء عمهم بني العباس. وصاروا يطاردونهم، ويدسون عليهم الجواسيس والخبرين، مما اضطرهم إلى إن يكونوا في أطراف الجزيرة مما يلي البحر الأحمر، فكان منازلهم: ينبع، ورابغ، وسويقة، وما حول هذه الأماكن ابتعادًا عن المطاردة، ورغبة في الراحة والهدوء.

لما ضعف أمر العباسيين، وصارت ولاياتهم تنفصل عنهم واحدة بعد الأُخرى، تغلب على مكة أسرة من الهواشمة، أولهم: أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد الثائر بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب.

فحكم مكة من هذه الطائفة الهاشمية ستة عشر أميرًا، ابتداءً من عام ٣٥٨هـ إلى ٩٨هـ، وبهذا انتهى حكمهم.

ثم إن الشريف قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسن بن سليمان بن علي بن محمد الثائر بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. كان قتادة يسكن هو وعشيرته أرض ينبع النخل. وكان قتادة ذا طموح وبأس ونجدة، فجمع بني عمه، فبجم بهم على مكة، وأخرج منها الهواشمة. ودخوله مكة يوم السابع والعشرين من شهر رجب من عام منها الهواشمة. حين انتزعه منهم المدك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وقد حكم منهم أربع وثمانون أميرًا ابتداءً بالشريف قتادة، ونهايةً بالشريف الحسين بن على.

₩ تنبيه:

كان الناس لا يسمون الشريف إلا من ولي إمارة مكة، وأما الباقون محن لم يتول فيسمون سيدًا، وإن كان من ذرية قتادة. أما الآن، فكل من كان من ذرية قتادة، فيسمى شريفًا.

مع العلم أن أشراف الحجاز ومن نزح منهم، فكلهم من ذرية الشريف قتادة، المؤسس الأول لإمارة مكة من الأشراف والشيخ إبراهيم بن عيسى أحسن بإعطاء القراء خلاصة كافية في سلسلة هذه الشرافة والإمارة، فرحمه الله تعالى وجزاه خيرًا.

إلاً أن الشيخ إبراهيم لم يأت بهم من أولهم، ومؤسس إمارتهم تنادة، وإنما حذف خمسة وعشرين أميرًا من أولهم.

نأتي بأسمائهم مرتبين حسب ولايتهم إتمامًا للفائدة:

١ \_ قتادة بن إرديس.

٢ ــ الحسين بن قتادة لصلبه

٣ \_ راجح بن قتادة.

٤ \_ الحسن بن على بن تتادة.

ه \_ غانم بن راجح بن نتآدة.

٦ \_ جماز بن الحسن بن قتادة.

٧ ــ إدريس بن قتادة.

٨ \_ محمد أبو نمى الأول.

٩ \_ غانم بن إدريس بن تنادة.

١٠ \_ حميضة بن محمد أبو نسى الأول.

١١ ــ رميثة بن محمد أبر نمي الأول.

١٢ \_ عطيفة بن محمد أبو نمي.

١٣ \_ عجلان بن رميثة.

١٤ ــ ثقبة بن رميثة.

١٥ ــ سند بن رميثة.

١٦ \_ مغامس بن رميثة.

١٧ \_ أحمد بن عجلان.

١٨ \_ محمد بن أحمد بن عجلان.

١٩ \_ غنان بن مغامس.

٢٠ \_ أحمد بن ثققبة.

٢١ \_ عقيل بن مبارك.

۲۲ \_ علي بن عجلان.

۲۳ \_ محمد بن عجلان.

نهؤلاء الثلاثة والعشرون مع آخرهم، وهو الحسين بن علي، لم يذكرهم المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى، فسردناهم هنا لإكمال بعض النائدة.

والله ولي التوفيق.

السحقى: عَبَداًللّهِ بْن عَبَداً لِرَّحْمِنِ بِن مِبْالِح آل بَسَام فى ۱٤۱٧/۱۲/۳ هـ

# منقول من: خلاصة الكلام في بيان أمراء بلد الله الحرام

لمؤلفه: أحمد بن زيني دحلان. أما الناقل المختصر فهو الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله تعالى:

وغي سنة سبع وخمسين وماية وألف: أرسل الشريف مسعود بن سعد بن ريد بن محسن ابن أخيه الشريف محمد بن عبد الله بن سعد بجيش يغزو به مخلد، فصبحهم وأخذ ما وجد عندهم من المواشي والنعم، وقتل جماعة منهم.

وفي سنة ١١٥٨ م: غزا الشريف مسعود بنفسه قبائل عضل ــ موالي الليث ــ لكثرة إفسادهم، فأغار عليهم وأخذهم.

وشي سنة ١٤٩ه: عزل السلطان جلهون الجركسي \_ سلطان مصر \_ الشريف بركات بن حرب بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي بن حسن بن علي بن قنادة عن ولاية مكة، وولى مكة مكانه الشريف علي بن حرب بن عجلان.

وفي سنة ٨٥١هـ احدى وخمسين وثمانمانة .: رجع الشريف بركات بن حرب بن عجلان إلى ولاية مكة، ولم يزل متوليًا عليها إلى أن توفي سنة ٩٥٨هـ.

وفي سنة ٨٥٣: توفي الشريف أبو القاسم بن حرب بن عجلان هو وأخره الشريف علي بن حرب بن عجلان، وكانت وفاتهما في مصر.

وفي سنة ٨٥٩هـ: توني الشريف بركات بن حرب بن عجلان بن رميثة بن آل نمي بن حرب بن علي بن قتادة، وتولى بعده ابنه محمد بن بركات. وكان مولد محمد المذكور سنة [...](١)، واستمر في ولاية مكة، مظهرًا للعدل في الرعبة، إلى أن توفي المحرم سنة ٩٠٣هـ، وكانت مدة ولايته ثلاثًا وأربعين سنة.

وتولى مكة بعد؛ ابنه بركات بن محمد بن بركات، ومولده في الممحرم سنة ٨٩١هـ. وجاء التأييد له من سلطان مصر، وأشرك معه أخوه هزاع بن محمد بن بركات، ثم خالفه أخوه الشريف عزاع ومعه أخوه أحمد بن محمد بن بركات \_ الملقب بالجازاني \_ وتداخل مع أمراء الحاج، فسعوا له في ولاية مكة، وطلبوا له وسامًا بالولاية من سلطان مصر الغوري الجركسي، سلطان مصر.

وفي سنة ١٠٥هـ: تولى مكة الشريف هزاع بن محمد بن بركات بن حرب بن عجلان، ووقع بينه وبين أخيه شريف بركات بن محمد بن بركات حرب بوادي مرّ، فانكسر الشريف هزاع، وقتل من أصحابه نحو الثلاثين. ثم أعانه أمير الحاج المصري، فانهزم الشريف بركات إلى جدة، وجمع جموعًا. فلم يأمن هزاع، وخرج مع الحاج المصري إلى ينبع، فدخل الشريف بركات مكة أواخر ذي الحجة.

وفي سنة ٩٠٧هـ: جمع الشريف هزاع بن محمد بن بركات

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

جموعًا، وأقبل من ينبع لقتال أخيه بركات بن محمد بن بركات، فخرج بركات لقتاله والتقيا بالبرقاء ـ تاسع جمادى الأول في السنة المذكورة ـ وقتل خلق من الغريقين، وانهزم الشريف بركات، وتوجه إلى الليث. ودخل الشريف هزاع مكة، ثم مرض وتوفي خامس عشر رجب في السنة الممذكورة فولي مكة أخوه أحمد بن محمد بن بركات ـ الملقب الجازاني ـ وكان أيضًا مغاضبًا لأخيه بركات، وكانت ولايته بمساعدة القاضي أبي السعود بن ظبهرة، ومالك بن رومي ـ شيخ طائفة زبيد ـ وأعيان الشرفاء.

وفي سنة ١٩٠٨ : وردت المراسيم والخلع من سلطان صاحب مصر للشريف بركات بن محمد بن بركات بولاية مكة، فلخل بركات مكة، وخرج منها أخوه أحمد الجازاني، ثم قبض الشريف بركات على المقاضي ابن ظهيرة، وأخذ أمواله وقتله تغريفاً في البحر عند القنفلة لإعانته للشريف أحمد الجازاني. ثم إن الشريف أحمد الجازاني جمع جموعًا، وتقاتل مع أخيه الشريف بركات في رجب من هذه السنة، فانهزم الشريف بركات، وقتل ولد، سيد إبراهيم بن بركات، وتوجه إلى اليمن، ودخل الشريف أحمد مكة، وصادر أهلها، وسبى أموالهم.

ثم عاد الشريف بركات في رمضان في السنة المذكورة، وتحارب مع أخيه أحمد بالمنحنى، فانبزم بركات، فتبعه أخوه أحمد بعسكره، فأخلف الشريف بركات الطريق، ودخل مكة، ففرح به أهل مكة لما جرى عليبم من ظلم أخيه. فعاد إليه أخوه أحمد، ففاتله الشريف بركات وأهل مكة، فكسروه فانبزم إلى ينبع.

ثم إن الشريف بركات خرج إلى اليمن لأجل بعض الإصلاحات، فجاء الشريف أحمد، ودخل مكة في غيبة الشريف بركات، وأذل أهلها، وعاقبهم أشد عقاب، وقتل خلقًا كثيرًا. ورجع إلى ينبع، فصادف إقبال تجريده من مصر إلى مكة فاجتمع بأميرها، وجعل له ستين ألف إشرافي أحمر على أن يقبض على الشريف بركات، ويوليه مكة، فوعده ذلك، ورجع معه إلى مكة. وكان قد رجع الشريف بركات من السمع، فخرج لملاقاة التجريدة، فخلع أمير التجريدة إلى علي<sup>(1)</sup> الشريف بركات وصلوا إلى مدرسة قايتباي، قبض على الشريف بركات ومن معه من الأشراف، وجعلهم في الحديد، ونهبت بيوتهم، وأخذت خيولهم وإبلهم، ونادى في البلد للشريف أحمد الجازاني. وحج بهم أمير التجريدة وهم في الحديد، ورجع بهم إلى مصر. ثم إن الشريف بركات ما أنير النجريدة وهم في الحديد، ورجع بهم إلى مصر. ثم إن الشريف بركات ما زال ينبغ الفرصة، حتى أمكنه الله، فنر من مصر. ثم إن الشريف بركات ما زال ينبغ.

وفي سنة ٩٠٩هـ: قتلت الأرواح المقيمون بمكة الشريف أحمد الجازاني في الطواف، وتولى بعده أخوه حميضة بن محمد بن بركات بمن معه من العرب من عتيبة وغيرهم على مكة، وهرب حميضة، واستولى بركات على مكة.

وفي سنة ٩١٠هـ: ورد المرسوم من السلطان الغوي الجراكسي سلطان مصر للشريف بركات بولاية مكة.

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

وفي سنة ٩٢٣: كان القتال بين السلطان الغوري سلطان مصر وبين سلطان سليم خامس ملك القسطنطينية بمرج دابق، وفقد السلطان قانصوه الغوري في المعركة، وقتل أكثر جنوده، ودخل السلطان سليم مصريوم الجمعة غرة الحرام سنة ٩٢٣هـ، واستولى على عصر، وانقطعت دولة الجراكسة، كما انقطعت دولة غيرهم من أرباب الدول، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

وملوك الجراكسة اثنان وعشرون ملكًا، أولهم الظاهر برقوق، وآخرهم طومان باي، ومدة ملكهم ماية وتسع وثلاثون عامًا. وفي هذه السنة أرسل السلطان سليم خامس توقيعًا للشريف بركات، نظير توقيع السلطان الغوري برًا في مكة، وأرسل كسوة الكعبة وصدقات، وبعث أمرًا سلطانيًا بقتل حسين الكردي، صاحب جدة من جهة الغوري. وحسين هذا مو أول من بنى السور على جدة، فجاء بالأمر إليه عرار بن عجل، ونزل جدة، وأغرق حسين الكردي المذكور في بحر جدة، في موضع يقال له: أم السمك، بعد أن ربط في رجله حجر كبير.

وفي سنة ١٩٣١ : توفي الشريف بركات بن محمد بن بركات، ودفن بالمولا، وله من العمر إحدى وسبعون سنة. وكانت مدة ولايته استقلالاً ومشاركة نحو ثلاث وخمسين سنة، وخلف كثيرًا من الأولاد، أعلاهم قدر أبو نمي، فولي مكة بعد أبيه، وعمره إذ ذاك عشرون سنة.

وفي سنة ٩٤٥هـ: ورد سليمان باشا مكة راجعًا من [...](١) وحج في هذه السنة ولما أراد التعرج إلى مصر، بعث مع الشريف

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

أبو نمي بن بركات بن محمد بن بركات ابنه السيد أحمد، وصحبته السيد عجل، والقاضي تاج العرب المالكي، فوصلوا إلى مصر، واجتمعوا بالسلطان سليمان بن سليم، ففرح بهم، ورحمه (۱) إليهم، وأشرك السيد أحمد بن الشريف بركات أبي نمي مع أبيه في إمرة مكة، والسيد أحمد أبي نمي هذا هو جد السادة آل منديل، وآل حراز وتوفي انسيد عرار هناك، وتوعك السيد أحمد، ولم يرجع إلا سنة ٩٤٧هـ.

وفي سنة ١٩٩٣: في تاسع المحرم توفي الشريف أبو نمي بن بركات بن محمد بن بركات بن حرب بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي بن حرب بن علي بن قنادة، ودفن بالمولا، وكان عمره ثمانين سنة وشهرًا ويومًا. ومدة ولايته منفردًا ومشاركًا لولديه ثلاث وسبعون سنة. وله من الأولاد: حسن، وثقبة، وشبير، وراجح، ومنصور، وسرور، وأحمد، وبركات فولي مكة الشريف حسن بن أبي نمي بعد أبيه، وكانت ولادة الشريف حسن بن أبي نمي بعد أبيه، وكانت ولادة مع وفور العتل، وصحة الفراسات.

وفي سنة ١٠٠٨ : ألف وثمان سنين توفي الشريف ثقبة بن أبي نمي بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان، وله عقب يقال ليم: ذو ثقبة، وفي سنة ألف وعشر، توفي الشريف حسن بن أبي نمي بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي بن حسن بن علي بن قنادة، توجه إلى نجد غازيًا، فتوفي هناك. وكان في سانة عشرة أيام عن مكة، فحمل إلى مكة على البغال، ووصلوا

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل.

به ثلاثة أيام، ودفن بالمولا، وله من انعمر تسع وسبعون سنة. ونحو ثلاثة أشير ومدة ولايته مشاركًا لأبيه ومستقلًا نحو خسمين سنة. وله أولاد كرام نحو سبعة وعشرين، وهم: أبو طالب، وحسين، وباز، وسالم، وأبو القاسم، ومسعود، وعبد المطلب، وعبد الكريم، وإدريس، وعقيل، وعبد الله، وعبد المحسن، وعبد المنعم، وعدنان، وفييد، وشنبر، والسرتضى، وهزاح، وعبد العزيز، ومضر، وعنان، وجود الله، وعبد الله، وبركات، ومحمد الحارث، وقايتباي، وآدم.

وتولّى إمارة مكة بعده ابنه الشريف أبو طالب، وكانت ولادته سنة تسعمائة وخمس، وكان ذا فكر صايب، وشجاعة عظيمة، حسن الهيئة، شديد الهيبة. وفي هذه السنة \_ أعني سنة ١٠١٠هـ توفي الشريف عبد المطلب بن أبي نمي.

وفي سنة ١٠١٢هـ: في جمادى الآخر، توفي الشريف أبو طالب بن حسن بن أبي نمي، ودفن بالمولا. وكانت ولايته سنتين وأربع عشر يومًا، وعمره سبع وأربعون سنة. وتولّى مكة بعده أخوه الشريف إدريس بن حسن بن أبي نمي، ومؤلده سنة تسعمائة وأربع وسبعين. وكانت ولايته بإجماع من الأشراف، وأشركوا معه أخاه السيد فبيد بن حسن بن أبي نمي، وأرسلوا وابن أخيه الشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي، وأرسلوا قاصدًا إلى الروم بها. وقع عليه الاتفاق، فقوبل بالإكرام من سلطان أحمد، وبعث إليه بخلعة الاستمرار. واستمر أخوه فبيد، وابن أخيه الشريف محسن مشاركين له في الربع، فكثرت أتباع فبيد من الأشراف وغيرهم، ولم يحفظ أتباعه وعبيده من السرقة، فخلع الشريف إدريس فبيد من الذكر، ومنعه من الربع، وجعل ما كان له للشريف محسن.

نسافر الشريف فهيد إلى مصر، ثم توجّه إلى الديار الرومية، واجتمع بالسلطان أحمد، فيقال: إنه أنعم عليه بإمارة مكة، فعاجلته المنية، ومات هناك سنة عشرين وألف.

وفي سنة ١٠٢٤ - أربع وثلاثين وألف - : رقع تنافر بين الشريف إدريس بن حسن بن أبي نمي، وبين ابن أخيه الشريف محسن بن حسن بن أبي نمي بسبب خدام الشريف إدريس، وتجاوزهم في المتعدي. وراجعه الشريف محسن في شأنهم، فكانت الشكوى إلى غير منصف. فاجتمع الأشراف والعلماء، ورفعوا الشريف إدريس عن ولاية المحجاز، وفوضوا الأمر إلى الشريف محسن. فخرج الشريف إدريس - وكان مريضًا - من مكة، فتوفي في سابع عشر جمادى الآخرة، عند جبل شمر، ودفن بمحل يمي ياطب. وكانت ولايته إحدى وعشرون سنة ونصف، وعمره ستون سنة. واستمر الشريف محسن على إمارة مكة، وجاء: التأبيد من السلطنة. وكان لما أشيع بمكة أن الأشراف أقاموا الشريف محسنا مستقلًا بالأمر، حصل في البلد اضطراب بين جماعة الشريف بحسن، قتل فيه السيد سليمان بن عجلان بن ثقبة.

وفي سنة ١٠٢٧ عزل أحمد باشا الشريف محسن وولى شرافة مكة الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي، وحصل قتال بين الشريف محمد بن حسين بن حسن بن أبي نمي، وبين الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي، قتل فيه السيد ظفر بن سرور بن أبي نمي، والسيد أبو القاسم بن جازان وغيرهما. وسارت الغلبة للشريف أحمد، فتوجّه الشريف محسن بن حسين إلى ألمع، واستسر

هناك إلى أن توفي سنة ألف وثمان وثلاثين، وعمره أربع وخمسون سنة، ودفن بصنعاء. ودخل الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي مكة ضحى يوم الأحد سابع عشر رمضان، في السنة المذكورة \_ أعني سنة ١٠٣٧هـ وفر من مكة من كان فيها من جماعة الشريف محسن، واختفى من اختفى من اختفى.

وكان الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشيدي الحنفي ممن اختفى، فدل عليه، فحبسه هو وأخوه القاضي أحمد بن عيسى المرشدي، وقتل الشيخ عبد الرحمن المذكور صبرًا، وكان عمره حين قتل إحدى وستون سنة. وأمر بقتل أخيه انشيخ أحمد فشفع فيه حاكمه عتيق بن عمر، فأطلقه. وقتل الشريف أحمد هذه الفتالة بعينها، كما سيأتي، وفي الأثر كما [...](١). وكان الشريف أحمد بن عبد المطلب ذا أدب، نبيبًا نجيبًا، حسن الصورة، عظيم البيبة ولما دخل مكة، صادر كثيرًا من الناس، وأخذ أموالهم، ولم يرحم أحدًا، عاقب كثيرًا من الناس، فنفرت الناس وجلت عن مكة.

وفي سنة ١٠٢٩: قبض قنصوه باشا على الشريف أحمد بن عبد المطلب، وقناه، وولّى شرافة مكة الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي. فكانت ولاية الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي سنة واحدة وأربعة أشهر وثمانية عشر يومًا، فولي مكة بعده الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي، وكان ملكًا جوادًا شجاعًا حسن التدبير.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

وفي سنة ١٠٤٠هـ أربعين وألف : توفي الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي، وكانت مدة ولايته سنة وثلاثة أشهر. فاجتمع الأشراف، واتفقوا على تولية الشريف عبدالله بن حسن بن أبي نمي هو جد الشريف أبي نمي، وهذا الشريف عبدالله بن حسن بن أبي نمي هو جد الشريف محمد بن عبد المعين ابن عون بن عبد الله بن عبد الله عن بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن عبد الله الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله الله الله بن حسن بن عبد الله بن عبد الله الله الله الله الله الله الله نجاءته مراسيم التأييد.

وهي سنة ١٠٤هـ إحدى وأربعين وألف -: في صفر، خلع الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نعي نفسه، تعفقًا وديانة، وقلد أمر مكة لولده الشريف محمد بن عبد الله بن حسن، وأرسل إلى اليمن يطلب الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نعي، يطلب الشريف زيد بن محسن بن حسين بن معله، وأشركه مع ولدد. لأنه بقي هناك بعد وفاة والدد. فقدم عليه، وأشركه مع ولدد. واستمر الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نعي إلى أن توفي، ليلة الجمعة عاشر جمادى الآخرة في السنة المذكورة - أعني سنة المحمدة عاشر جمادى الآخرة في السنة المذكورة - أعني سنة جملة من الأولاد الذكور، وهم: محمد، وأحمد، وحمود، وحمين، وماشم، وثقبة، وزامل، ومبارك، وزين العابدين. واستمر بعد وفاته ابنه الشريف محمد، والشريف زيد بن محسن على ولاية مكة، وجاءهما الثأييد من السلطنة.

وفي هذه السنة، عصى أهل الطائف، وقتلوا السيد راشد بن بركات بن بركات بن أبي نمي صبرًا. فجاء الخبر للسيد علي بن بركات بن أبي نمي، فاستحث بني عمه جميعًا، فأجابوه، فخرج معهم الشريف زيد

بأمر الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن أبـي نمي، فنتحها، وقتل من رأى في قتله الإصابة، ورجع إلى مكة.

وفي أواخر هذه السنة، كانت وقعة الجلالية، وذلك أن عسكرًا من اليمن خرجوا على طاعة قانصوه باشا. ولما وصلوا إلى القنفدة، اجتمع بهم السيد نامي عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي، واستمالهم على أخذ مكة، فأقبلوا إلى مكة. فلما وصلوا إلى السعدية، خرج الشريف محمد، والشريف زيد، ومعهم العساكر لفتالهم، ووقع اللقاء بين العسكرين هناك، فحصل ملحمة عظيمة. وقتل الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي صاحب مكة، وجماعة من الأشراف، منهم: السيد أحمد بن حران والسيد حسين بن مغامس، والسيد سعيد بن راشد. وأصيبت يد السيد هزاع بن محمد بن الحارث، وكان ذلك في عشرين من شعبان، من السنة المذكورة \_ أعني سنة ١٩٠١هـ \_ وكانت مدة ولايته سبعة أشهر إلاً منة أيام.

وتوجه من نجا من الأشراف إلى جبة وادي مر الظهران. ثم بعد تمام الواقعة، دخلت الأتراك مكة ومعبم الشريف نامي بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي، فنودي له في البلد، وأشركوا معه السيد عبد العزيز بن إدريس بن حين بن أبي نمي في ربع مكة وعاشت العسكر في مكة، وصادر الشريف نامي بعض التجار، وقتل مصطفى بيك، كبير العسكر اللهي في مكة.

ولما كان في أثناء شهر ذي القعدة، أشيع بأن صاحب مصر بعث أربع صناجق مع تجريدة وأسلحة للشريف زيد بن محسن. وكان بعد

الواقعة توجّه إلى المدينة، فصادف ببدر السيد علي بن هيزع يريد مصر، فكتب معه إلى صاحب مصر، فوصل السيد علي المذكور وأخبر الباشا بما وقع بمكة من الجلالية، فجيّز الباشا ثلاثة آلاف عسكري، وأرسل قفطانية للشريف زيد بن محسن، وأمره بلبسها، والتوجه إلى ينبع لملاقاة العسكر. فلبسها في المدينة المنورة، وتوجّه إلى ينبع لاقى العسكر، وأقبل معهم إلى مكة. ولما جاء الخبر إلى الشريف نامي، خرج هو ومن معه في الجلالية ومعه أخوه سيد بن عبد المطلب، لأربع خلون من ذي الحجة في السنة المذكورة، وتوجيوا إلى تربة. وكان بمكة السيد أحمد بن قنادة بن ثقبة بن مهنا، فأرسل للشريف زيد يخبره بخلو البلاد. فلما كان وقت شروق الشيس، يوم الخميس سادس ذي الحجة في السنة المذكورة، دخل الشريف زيد بن محسن مكة ومعه الصناجق، وحج بالناس في هذه السنة.

وفي سنة ١٠٤٦ في المحرم: توجه الشريف زيد بن محسن بالعساكر إلى تربة، وهجموا على البلد، وقتلوا من وجدوه من الجلالية، وأمسكوا كور محمود والشريف نامي بن عبد المطلب وأخاه سيد بن عبد المطلب. وكان ذلك عاشر محرم من السنة المذكورة. وقدموا بيم مكة، وشنقوا الشريف نامي وأخاه بالمدعى يوم الخميس ثامن عشر محرم. وأمرت العساكر بتخريق سواعد كور محمود، وأركبوه جملا، وطافوا به في شوارع مكة، ثم قتلوه وحرقوه. واستمر الشريف زيد بن محسن حاكمًا بمكة، وضابطًا لها. وكانت مدة ولاية الشريف نامي بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي ماية يوم ويومًا، على قدر حروف عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي ماية يوم ويومًا، على قدر حروف بيد المطلب بن حسن بن أبي نمي ماية يوم ويومًا، على قدر حروف المعهد. وكان مولد الشريف زيد بن محسن سنة ستة عشر وألف بأرض

وفي سنة سبع وسبعين وألف: توفي الشريف زيد بن محسن بن حسن بن أبي نمي ثالث محرم، فمدة ولايته خمس وثلاثون سنة وشهر وأيام، وعمره إحدى وستون سنة. وله من الذكور: سعد، ومحمد، وأحمد، وحسن، وحسين. ومات حسين في حياة أبيه، وخلف محسنًا. وتولّى شرافة مكة بعد الشريف زيد ابنه سعد بن زيد، بعد نزاع بينه وبين السيد حمود بن عبد الله بن حسن ابن أبي نمي،

وفي سنة ١٠٧٩ من تسع وسبعين وألف من حصل وقعة بين الظفير والأشراف آل عبد الله، وصارت الغلبة للظفير، وقتلوا من الأشراف قتلى كثيرة، منهم: زين العابدين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي، وأحمد بن حسن بن عبد الله بن حسن بن أجمد بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي، وشنبر بن أحمد بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي،

وفي سنة ١٠٨٣: تولّى شرافة مكة الشريفة بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي، وتوجه الشريف سعد بن زيد بن محسن هو وأخوه أحمد بن زيد إلى الديار الرومية، ودخلا إسلامبول سنة ١٠٨٤هـ.

وفي سنة ١٠٨٥ : توفي السيد حمودة بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي بالطائف، وترفي السيد أحمد بن محمد الحارث بن حسن بن أبي نمي بمكة. وفي هذه السنة، ورد كتاب من السيد محمد بن زيد بن محسن للشريف بركات يطلب الإذن له في دخوله مكة، فامتنع الشريف بركات من الإذن له، فتوجه إلى اليمن. ثم توفي سنة تسعين وألف باليمن.

وفي سنة ١٠٩٤ : توفي الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي، ليلة الخميس التاسع والعشرين من ربيع الثاني، ودفن قريبًا من المولا، وكانت مدة ولايته عشر سنين وأربع أشهر وعشرين يومًا. وتولّى بعده ابنه الشريف سعيد بن بركات. وفي هذه السنة ورد أمر ملطاني، مضمونه وصاية الشريف على الأشراف، وأن لا يخرج الشريف أحدًا منهم إلى الوصول إلى الأبواب، وأن تكون البلد أربعًا: الربع للشريف، والثلاثة الأرباع للأشراف. فقسموا مدخول البلد أرباعًا: ربع لشريف مكة، وربع تشيخ فيه السيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن الشريف محمد الحارث، ومعيما جماعة من الأشراف. والربع الثالث تشيخ فيه السيد أحمد بن غالب، والسيد أحمد بن سعيد، ومعيما جماعة من الأشراف. والربع الرابع تشيخ فيه السيد أحمد بن عمرو بن محمد، والسيد غالب بن زامل، ومعيما جماعة من الأشراف.

فحصل بذلك التشاجر في القسمة، والاختلاف بين الأشراف، ولزم من ذلك أن كل صاحب ربع يكون له كتبة وخدام يجمعون ما هو له. ووقع في البلاد السرقة والنهب، وكسرت البيوت والدكاكين، وترك الناس صلاة العشاء والفجر بالمساجد خوف القتل أو الطعن. وكثرت القتلى في الرعية، حتى ضبطت القتلى في رمضان، فبلغت تسعة أشخاص.

وفي سنة ١٠٩٥هـ: تولى شرافة مكة الشريف أحمد بن زيد بن محسن، وذلك أنه لما جاءت الأخبار إلى السلطان بما وقع في الحجاز من النبب، والاختلاف بين الأشراف، طلب الشريف أحمد بن زيد وهو إذ

ذاك في إسلامبول، فولاه شرافة مكة. فقدم مكة، سابع ذي الحجة في السسنة المذكورة، وفرح به الناس. وأما الشريف سعيد بن بركات، فإنه توجه إلى مصر، وتوفي سنة ١٩٩٩هم، يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأول، الشريف أحمد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي، ودفن بالمولا. وكانت مدة ولايته أربع سنين إلا ثلاثة أيام. ومولده سنة ١٠٥٧هم، فعمره سبع وأربعون سنة. وتولى بعده ابن أخيه الشريف سعيد بن سعد بن زيد، وسولده ١٠٨٥هم.

وفي الرابع عشر من جمادى الثانية، في السنة المذكورة، ورد السيد عبد المحسن بن أحمد بن زيد من ينبع، ومعه السيد مساعد بن سعد بن زيد إلى مكة، ولم تتم الولاية للشريف سعيد. فإن الشريف أحمد بن غالب بن محمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي بذل لصاحب مصر مالا فولاه شرافة مكة، فدخل مكة ضحى يوم الجمعة، ثاني شوال من السنة المذكورة، وأما الشريف سعيد بن سعد بن زيد، فإنه أودع طوار في السيد أحمد بن سعيد بن شنبر على عوايدهم، وتوجه إلى الطائف، وجلس الشريف أحمد بن غالب للتبنئة.

وفي سنة ١٠١١هـ ألف ومانة وواحدة -: تنافر الشريف أحمد بن غالب مع جماعة من الأشراف من ذوي زيد، فخرجوا من مكة مغاضبين له، ووصلوا إلى ينبع، واستمالوا العرب، واتفقوا على تولية الشريف محسن بن حسين بن زيد، ونادوا له بشرافة مكة في ينبع، وكتبوا إلى صاحب مصر يوفونه بإخراج الشريف أحمد بن غالب لهم من مكة. وخرج جماعة من الأشراف من ذوي عبد الله، وأخذوا التنفدة، وانقطع طريق ألمع، وكثرت السرقة في مكة، وتنافر السيد أحمد بن سعيد بن مبارك بن

شنبر مع الشريف أحمد بن غالب. وقبل ذلك نافره أيضًا ذوو الحارث، فتتابع الأشراف المنافر ولافي (١) الخروج من مكة، واجتمعوا على السيد أحمد بن سعيد بن مبارك بن شنبر، ونزلوا الحسينية.

وجاء الخبر للشريف أحمد بن غالب أنه نودي للشريف محسن بن حسين في جدة، فاضطرب حال الشريف، ثم اجتمع العلماء، وكتبرا محفرا لمساحب جدة يسألونه عن هذا الأمر. ونزل به السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي، ومعه السيد عبد المحسن بن هاشم بن محمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي ومعهما جماعة، فرجعوا وأخبروا بعدم الوفاق، ولم يزل الأمر يتفاقم.

وفي ثامن عشر رجب في السنة المذكورة، نزل الشريف محسن بن حسين بن زيد ومن معه الزاهر، وأرسل الشريف أحمد بن غالب لبم، يطلب مبلة عشرين يومًا، يتجبز فيها ورودع طوار (٢) في السيد أحمد بن سعيد. ولما كانت ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من رجب، خرج الشريف أحمد بن غالب بن محمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي من مكة إلى اليمن. ومدة ولايته سنة وتسعة أشبر وعشرون يومًا. فلما كان ضحى يوم الثلاثاء، الثاني والعشرين من رجب في هذه السنة المذكورة، دخل مكة الشريف محسن بن حسين بن زيد، وجلس في دار السعادة للتبنئة. وكانت ولادة الشريف محسن بعد الخمسين وألف وأما الشريف أحمد بن غالب، فإنه ترجه إلى صنعاء، فأكرمه إمام صنعاء.

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل.

وفي سنة ١١٠٦هـ: تولى شرافة مكة سعيد بن سعد بن زيد، وخرج الشريف محسن إلى المدينة. فكانت مدة ولاية الشريف محسن سنة وخمسة أشبر إلا ثمانية أيام، وهذه الولاية الثانية للشريف سعيد، وتقدمت الأولى عند موت عمه أحمد بن زيد، وكلاهما بغير أمر سلطاني، ولما كان يوم الاثنين، رابع عشر جمادى الثانية في السنة المذكورة، جاء الخبر بأن الدولة أنعمت بتفويض الاقطار الحجازية للشريف سعد بن زيد بن محمد. ولما كان في آخر ذي القعدة من السنة المذكورة، وصل الشريف سعد بن زيد مع الحاج المصري، فخرج للقائه ابنه الشريف سعيد بن سعد بن زيد مع الحاج المصري، فخرج للقائه ابنه الشريف سعيد بن سعد، وهذه الولاية الثانية للشريف سعد بن زيد، وبين انفصام من الولاية الأولى، وهذه الولاية إحدى وعشرون سنة، وهي مدة غيبته.

وفي سنة ١١٠٤ تولى شرافة مكة الشريف عبد الله بن هاشم بن محمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي، وخرج الشريف سعد بن زيد هو وابنه الشريف سعيد إلى ألمع.

وشي سنة ١١٠٩: وصل السيد أحمد بن حازم، والسيد عنان بن جازان من عند الشريف سعد بن زيد، من بندر القنفدة، وأخبرا أن الشريف سعد بن زيد توجه إلى مكة بأقوام عظيمة لا تكاد توصف، فاضطرب البلد. ولما كان يوم سابع من ربيع الثاني، جاء الخبر بوصول الشريف سعد بن زيد من أعلى مكة، فخرج الشريف عبد الله بن هاشم، والشريف أحمد بن غالب، ومن معيما من الأشراف إلى قتاله، وحصل بين الفريقين قتالاً شديدًا وصارت الغلبة للشريف سعد بن زيد، فخرج الشريف عبد الله بن ماشم، والشريف عبد الله بن هاشم، والشريف عبد الله بن هاشم، والشريف أحمد بن غالب إلى الركاني بين مكة وجدة،

بلد الشريف أحمد بن غالب، ونزلا به، ثم ارتحلا إلى الديار الرومية، إلى أن توفيا بها، فتوفي الشريف أحمد بن غالب سنة ثلاثة عشر ومائة وألف، وتوفي الشريف عبد الله بن هاشم أيضًا في السنة المذكورة. ومدة ولاية الشريف عبد الله بن هاشم أربعة أشهر. واستولى الشريف سعد بن زيد على مكة، وهذه الولاية الثالثة للشريف سعد. وكتب للأبواب السلطانية يعتذر لهم مما وقع، فقبلوا عذره، وجاءه التأييد.

وفي سنة ١١١٣ : نزل الشريف سعد ابن زيد عن شرافة مكة لابنه الشريف سعيد بن سعد، وكتب عرضًا، وأرسله إلى الأبواب السلطانية، فأجيب إلى ذلك وجاء الجراب في ذي القعدة من السنة المذكورة، وهذه الولاية الثالثة للشريف سعيد، لكن ما قبلها كان بغير أمر سلطاني.

وفي سنة ١١١٥ه: تنافر السيد عبد الكريم بن محمد بن يعلى بن حمزة بن موسى بن بركات مع الشريف سعيد بن سعد بن زيد، فخرج من مكة مغاضبًا، وخرج لخروجه جماعة من بني عمه البركات. ثم اتسع الخرق، فخرج جساعة من كبار الأشراف، ومشايخ من آل حسن وآل قتادة، وتعاهدوا وتحالفوا على اتحاد الكلمة، وسبب ذلك أن الشريف سعيد لم يعطيهم معاليمهم، وتقطعت بسبب ذلك سبل، ونهبت الأموال من طريق جدة وسائر الجهات.

وفي سنة ١١١٩هـ: استدعى الوزير سليمان باشا صاحب جدة الشريف عبد المحسن بن أحمد بن زيد، وولاه شرافة مكة، ونادى له في جدة. ولما كان يوم السبت، ثاني عشر ربيع الأول في السنة المذكورة، رحل الشريف عبد المحسن من جدة متوجهًا إلى مكة، ومعه العساكر

العظيمة والأشراف، إلى أن وصلوا وادي الجموم، فخرج إليهم الشريف سعيد بن سعد بن زيد بمن معه من العساكر، ومعه جماعة من النفعة ومعهم محمد بن جمهور العدواني شيخًا عليهم فلما تلاقى الجمعار واقتتلوا، صارت الغلبة للشريف عبد المحسن أحمد بن زيد. فلما رأى ذلك الشريف سعيد بن سعد بن زيد هو وأبوه الشريف سعد بن زيد، أودع طوار، فهما للسيد عبد الكريم بن محمد بن يعلى. وخرجا من مكة ليلن الحادي والعشرين من ربيع الأول من السنة المذكورة، ونزلا الهميجة. ودخل الشريف عبد المحسن أحمد بن زيد مكة، وجلس للتهنئة في دار السعادة.

وأقام في الولاية تسعة أيام، ثم نزل عنها للشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى بن حمزة بن موسى بن بركات بن أبي نمي بطبب نفس وسماحة، رضيت الأشراف بذلك، فجلس الشريف عبد الكريم في بيت بركات بن محمد، وجلس للتبنئة ثم إن الشريف سعد بن زيد جمع جماعة من الروقة رمخلد والنفعة وقبائل من الأعراب، وأراد أن يدخل بهم الطائف، فمنعه وكيل الديرة السيد عبد الله بن حسين بن جواد الله، فتوجه إلى مكة، فخرج إليه الشريف عبد الكريم وقاتله، فانهزم الشريف سعد، وقتل من قومه عدد كثير، ثم جمع الشريف سعد بن زيد جموعًا من غامد وغيرهم، وقصد بهم مكة، وكان الشريف عبد الكريم إذ ذاك بالقنفدة، فما وغيرهم، وقصد بهم مكة، وكان الشريف عبد الكريم إذ ذاك بالقنفدة، فما وغيرهم، وقد الولاية الرابعة، ومدتها ثمانية عشر يومًا.

وفي سابع عشر شوال من السنة المذكورة، وصل الشريف عبد الكريم الحسينية قافلاً من اليمن، فخرج الشريف سعد لقتاله، وحصل

بينهم قتال شديد، فضربت فرس الشريف سعد بن زيد برصاصة، فوقعت به على الأرض، ونودي عليه، فدخل على السيد عبد المعين بن محمد بن حسود، فأكب عليه، ومنعه من الطعن، ويقال: إنه طعن ثلاث طعنات، فأركبه على فرسه وحضنه، ومضى به إلى العابدية.

واستمر الشريف سعد بن زيد مريضًا في العابدية، إلى أن توفي يوم الأحد خامس من ذي القعدة من السنة المذكورة أعني سنة ١١١٩ ـ وكانت ولادته سنة ١٠٥٢، فيكون عمره أربعًا وستين سنة، وقتل من قوم الشريف سعد بن زيد نحو ألف ومائتي رجل، ودخل الشريف عبد الكريم، والشريف عبد المحسن مكة، وهذه الولاية الثانية للشريف عبد الكريم، وإن كان الشريف سعد أخذها بالغلبة، ولما كان يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة من السنة المذكورة، ورد الخبر بأن السلطنة أنعمت على الشريف سعيد بن سعد بن زيد بشرافة مكة، وأنه متوجه إلى مكة من ينبع مع الحاج المصري، فوقع بمكة رجة عظيمة. ولما كان يوم سابع من ذي الحجة، دخل انشريف سعيد بن سعد بن زيد مكة، وهذه وهذه الولاية الرابعة للشريف سعيد، وخرج الشريف عبد الكريم من مكة إلى وادي التنعيم.

وفي سنة ١١١٧هـ: في سابع والعشرين من جمادى الأولى، ورد النخبر إلى مكة بأن السلطنة أنعمت على الشريف عبد الكريم بشرافة مكة ولما كان يوم الثلاثاء من شعبان، دخل الشريف عبد الكريم مكة متوليًا عليها، وهذه الولاية الثالثة للشريف عبد الكريم وأما الشريف سعيد بن سعد بن زيد، فإنه خرج من مكة، وتوجه إلى اليمن.

وفي سنة ١١٢٦ه: جاء الخبر بأن السلطنة أنعمت على الشريف سعيد بن سعد بن زيد بشرافة مكة، فلما علم بذلك الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى، استدنى السيد عبد المعين بن محمد بن حمود ورودعه طارفته (۱) على عادتهم، وتوجه إلى مصر، واستمر بها، إلى أن توفي بالطاعون سنة ١١٣١هد، ودخل الشريف سعيد بن سعد بن زيد مكة يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة من السنة المذكورة \_ أعني سنة ١١٢٣هد، وهذه الولاية الخاسة للشريف سعيد واستمر في هذه الولاية، إلى أن توفي سنة ١١٢٥هد، تم وعشرين ومائة وألف.

وفي سنة ١١٢٦ه: ترفي الشريف سعيد بن سعد بن زيد في الحادي والعشرين من المحرم، وعمره أربع وأربعون سنة، وتولى شرافة مكة بعده ابنه الشريف عبد الله بن سعيد بن سعد بن زيد، وسلك في أول ولايته العدل والاستقامة، واتنق حاله مع الأشراف ثم تغير حاله، وحصل بينه وبين الأشراف اختلاف كثير، حتى خرج كثير منهم من مكة مغاضبًا له.

وفي سنة ١١٦٠هـ: اجتمعت الأشراف على الشريف عبد المحسن ابن أحمد بن زيد، وطابوا منه أن يتولى شرافة مكة، فامتنع. فطلبوا منه أن يولي أخاه مبارك بن أحمد بن زيد فامتنع أيضًا فقالوا له: نرضى من توليه علينا وتختاره، فاستحسن حسم المادة بولاية الشريف علي بن سعيد بن سعد أخي الشريف عبد الله بن سعيد، فولاه شرافة مكة، ولما تحقق الشريف عبد الله بن سعد بن زيد، عزله باتفاق الأشراف، سار إلى جية ألمع. وذلك في غرة جبادى الأولى من هذه السنة، فكانت مدة

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل.

ولايته سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام، وهذه ولايته الأولى، وستأتي الثانية إن شاء الله تعالى.

ثم إنه حصل بين الشريف علي بن سعيد بن سعد بن زيد وبين الأشراف اختلاف كثير، واضطربت البلاد، وكثر الفساد، وخرج الأشراف برمتهم إلى الوادي ونواحيه لقطع مهاليمهم، واستمروا بالوادي إلى قدوم الحاج شامي فلما وصل الحاج شامي، رفعوا أمرهم إلى أميره الوزير رجب باشا، وأخبروه بأنهم يريدون عزل الشريف علي بن سعيد، وتولية الشريف يحيى بن بركات، فأجابهم إلى ذلك، وعزل الشريف علي بن سعيد، وولى الشريف علي بن سعيد بن بركات، فخرج الشريف علي بن سعيد بن المعد بن زيد من مكة، وذلك في اليوم السادس من ذي الحجة من السنة النيذكورة، فكانت مدة ولايته سبعة أشير وأربع أيام ولم تعد له ولاية مكة الى أن توفى سنة ١١٤٢هـ واستولى الشريف يحيى على مكة.

وفي سنة ١١٢١هـ: توفي الشريف عبد المحسن بن أحمد بن زيد، وكان مرجعًا لجميع الأشراف، لا يتولى ملك، ولا يعزل آخر إلا برأيه، ولا يتمر إلاً إذا كان تحت أمره ونهيه.

وفي سنة ١١٢٦هـ: عزل الشريف يحيى بن بركات عن ولاية مكة، وتولى عليها الشريف مبارك بن أحمد بن زيد، فكانت مدة ولاية الشريف يحيى بن بركات سنة وسبعة أشهر ويومًا واحدًا، وهذه ولايته الأولى، وستأتي الثانية إن شاء الله تعالى. وخرج الشريف يحيى بن بركات من مكة إلى الروم، قاصدًا الأبواب السلطانية.

وفي سنة ١١٢٤هـ: تولى شرافة مكة الشريف يحيى بن بركات

بانتزاعها من الشريف مبارك بن أحمد بن زيد. وسبب انتزاع الشريف يحيى الولاية من الشريف مبارك: أن الشريف يحيى لما توجه إلى الديار الرومية كما تقدم، اجتمع بالسلطان أحمد بن محمد بن إبراهيم، وصار بينهما حديث طويل، فأنعم عليه بشرافة مكة هذه السنة فدخل الشريف يحيى مكة لست خلون من ذي الحجة من هذه السنة المذكورة، وخرج الشريف مبارك بن أحمد بن زيد منها هو وجماعته، وأقاموا بأطراف الطائف بموضع يسمى جرجة، فكانت مدة ولاية الشريف مبارك نحو سنين ونصف، وهذه الولاية الأولى، وستأتي الثانية إن شاء الله تعالى.

وفي سنة ١١٢٥هـ: نزل الشريف يحيى بن بركات عن شرافة مكة لولد: الشريف بركات بن يحيى.

وفي سنة ١٦١١ه: توجه الشريف مبارك بن أحمد بن زيد من الطائف إلى مكة، ومعه أكثر الأشراف، وخلائق من عتيبة وثقيف وحرب وغيرهم، ونزلوا أعلى مكة. وخرج لمقاتلتهم الشريف بركات بن يحيى بن بركات، وثارت الحرب بينهم بأعلى مكة عند المنحنى، يوم الأربعاء الثاني عشر من محرم من هذه السنة المذكورة. واشتد الفتال، فانهزم الشريف بركات ومن معه هزيمة شنيعة، وقتل منهم خلائق كثيرة، فانهزم الشريف بركات ومن معه هزيمة شنيعة، وقتل منهم خلائق كثيرة، بركات ووالده الشريف يحيى بن بركات والده الشريف يحيى بن بركات والده الشريف يحيى بن بركات إلى وادي مر، ثم توجه الشريف بركات بن يحيى بن يحيى بن بركات إلى الشام، وتوفي بها. وكذا ابنه الشريف بركات بن يحيى بن بركات، فكانت ولاية الشريف بركات مدة ثمانية عشر يومًا. ونادى المنادي بمكة للشريف مبارك بن أحمد بن زيد، وهذه الولاية الثانية للشريف مبارك بن أحمد بن زيد، وهذه الولاية الثانية للشريف مبارك بن أحمد بن زيد، وهذه الولاية الثانية

ولما كان اليوم التاسع عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة، وصلت البشاير من المدينة المنورة بتوجيه شرافة مكة من الدولة للشريف عبد الله بن سعيد بن سعد بن زيد. فلما تحقق الشريف مبارك الخبر، دخل على الشريف محسن بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي على عادتهم الجارية، ثم توجّه إلى ألمع. ومدة ولايته هذه خسة أشهر، والأولى سنتان ونصف. واستمر باليمن إلى أن توفي سنة ألف وماية وأربعين، فتولى الشريف عبد الله بن سعيد بن سعد بن زيد، وحذه الولاية الثانية له. وكان جلوسه هذا خاس عشر جمادى الثانية في المنة المذكورة.

وفي سنة ١٣٦ه: أخذ الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي آل حبشي من بني حسة عند المجمعة، وكان الشريف محمد المذكور قد خرج من مكة في السنة التي قبل هذه مغاضبًا لشريف مكة عبد الله بن سعد بن ريد، وتوجه إلى نجد، ومه جماعة من أبناء عمه مغاضبين للشريف عبد الله بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن ريد المذكور.

وفي سنة ١١٤٣ توفي الشريف عبدالله بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي، ومدة ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر وعشرون يومًا، وتولّى شرافة مكة بعده ابنه محمد بن عبدالله بن سعيد.

وفي سنة ١١٤٥ه: حصل منافرة بين الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد بن سعيد، فخرج سعيد بن سعيد، فخرج

مسعود إلى الطائف، واجتمع إليه كثير من الأشراف، واستمالوا قبائل ثنيف وغيرهم. ثم توجيوا إلى مكة، فنهض إليهم الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد بن سعد بن زيد، فلقيهم عند جبل الخطم الكائن على يسار الصاعد إلى عرفات، واقتتلوا قتالاً شديدًا. وصارت الهزيمة على الشريف محمد، وتوجّه إلى الحيسنية، وانحازت عساكره إلى عمه الشريف مسعود. وكانت هذه الواقعة سابع جمادي الأولى من السنة المذكورة. وتولّى شرافة مكة الشريف مسعود بن سعيد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبى نمى، وهذه الولاية الأولى للشريف مسعود، فكانت مدة ولاية الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد بن سعد سنة وخسسة أشهر واثني عشر يزمًا، وقتل ني هذه الوقعة أشراف كرام، وأصيب آخرون منهم بجروح عظام، فممن قتل من الأشراف: السيد سليم بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حسن بن أبى نمى، أخو السيد محسن بن عبد الله بن حسين. ولما حضروه للغسل، وجدوا فيه ثمانية عشر ضربة. وقتل تحته فرسه المسماة بالجوهرة. والسيد سعيد بن سليمان بن أحمد بن سعيد بن شنبر، والسيد بشير بن مبارك بن شنبر، وغيرهم. والذين أصيبوا بالجراحات كثيرون.

ثم إن الشريف محمد بن عبد الله جمع جموعًا وأقبل إلى الطائف، فبلغ الشريف مسعود وصول الشريف محمد إلى الطائف، فنيض وأقبل عليه بمن معه من الجنود، وتلاقيا بوادي المثناة بالقرب من الطائف، في اليوم الثاني عشر من شعبان في السنة المذكورة، واقتتلا قتاًلا شديدًا. وصارت الغلبة للشريف محمد، وانهزم الشريف مسعود. واستقل الشريف محمد بن عبد الله بالشرافة، فكانت مدة عنيتة ثلاثة أشهر وأيامًا، وهي مدة

ولاية الشريف مسعود هذه. ثم عادت الشرافة للشريف مسعود، كما يأتي، في السنة التي بعد هذه.

وفي سنة ١١٤٦ه: في اليوم السادس من رمضان، أقبل الشريف مسعود ومعه جنود كثيرة، ونزلوا بأعالي مكة، فخرج إليهم الشريف محمد بعساكره واقتناوا، فانهزم الشريف محمد إلى الحيسنية، فكانت ولايته الثانية سنة وثمانية عشر يومًا. ودخل الشريف مسعود مكة يوم الخميس، السابع من شهر رمضان من السنة المذكورة، وهذه الولاية الثانية له. واستمر في ولايته، والناس آمنون إلى أن توفي سنة ١١٦٥هم، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وفي سنة ١١٤٧هـ: توفي الشريف محمد بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي، وكانت وفاته في الشام. وكان قد خرج من مكة مغاضبًا للشريف سعود بن سعيد، متوجهًا للأبواب السلطانية، فأدركته المنية في الشام، فتوفي في التاريخ المذكور، والشريف محسن هذا هو جد ذوى عون.

وفي سنة ١١٥١ه: اجتمع الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد بأمير الحاج الشامي، الوزير سليمان باشا ابن العظم، وحاول أن يوليه الشرافة، فامتنع. وكان الشريف محمد منيمًا في خليص. ثم لما وصل الوزير إلى مكة، توسط بينه وبين عمه الشريف مسعود بالتسلح، حتى أصلح بينهما على شروط، وأخذ من كل منهما عهودًا. وجاء الشريف محمد من خليص الى مكة، فقابله عمه الشريف مسعود بالإعزاز والإكرام.

وفي سنة ١١٦٥هـ: توفي الشريف مسعود بن سعد بن

زيد، يوم الجمعة ثاني ربيع الثاني في السنة المذكورة، وتولّى شرافة مكة بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد، ولم يتأخّر عن بيعته إلا الأشراف من آل بركات، فإنهم عاملوا ابن أخيه الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد، وتجمعوا بوادي مر، وساروا إلى الطائف، فملكوه ونادوا باسم الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد في الطائف. وأقبل عليه كثير من العربان، وسار بهم الشريف محمد بن عبد الله إلى مكة، وخرج له عمد الشريف مساعد، واقتتلا. فصارت الغلبة للشريف مساعد، وتوسط السيد عبد الله العفر بينهما بالصلح على شروط، وترتيب معاش له ولمن كان معه من الأشراف، وحصل الوفاء بذلك، وهمدت تلك الفتنة.

وفي سنة ١١٦٩هـ: توني الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد بن سعد بن زيد، وعمره اثنان وأربعون سنة. وكانت وفاته في ولاية عمه الشريف مساعد بن سعيد.

وفي سنة ١١٧٢هـ: قبض الشريف مساعد على السيد مبارك بن محمد بن عبد الله بن سعيد، وسجنه إلى أن توفي في ثامن ذي الحجة من السنة السفك رة.

وفي سنة ١١٧٨ : توني الشريف جعفر بن سعيد بن سعد بن زيد.

وفي سنة ١١٨٤ : توفي انشريف مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي، يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر المحرم. ومدة ولايته تسع عشرة سنة، إلا ثلاثة أشهر. وله من الأولاد الذكور: سرور، ومسعود، وعبد العزيز، وعبد المعين، وغالب، ومحمد، ولؤي. وتوتى بعده أخوه عبد الله، فنازعه أخوه أحمد بن سعيد،

فنزلْ له عبد الله عن الشرافة. وعاش عبد الله بن سعيد بعد ذلك ست سنوات، وتوفي وله من الأولاد الذكور: سياعد، وعامر، وعلي، وعبد العزيز، ودخيل الله \_ المشهور بالعواجي \_ وفهيد.

ني السنة المذكورة، قدم أبو الذهب محمد بيك، ومعه جردة، وعزل الشريف أحمد بن سعيد. وولّى شرافة مكة الشريف عبد الله بن حسين بن يحيى بن بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نفي. وحسين والد عبد الله بن حسين هذا ينسب إليه الأشراف من ذوي بركات، المشيورون الآن بذوي حسين. ورحل الشريف أحمد بن سعيد إلى الطائف، بعد أن أودع السيد حامد بن حسين أخا الشريف عبد الله بن حسين أطرافه على عوايدهم.

ثم إن أبا الذهب سجن منتي مكة علي بن عبد القادر الصديق، وأخذ منه عشرين ألف ريال، وأخذ من التجار أمواًلا كثيرة، ونبب دار الشريف مساعد، التي كانت في سفح جياد. ثم أخرج من بقي من آل زيد من مكة، ووقع حريق في دار السعادة، فظن بعض الناس أنه بأمره، لكن تبين أن الأمر ليس كذلك.

وفي جمادى الأول من هذه السنة، ارتحل أبو الذهب المذكور إلى مصر. فلما سمع الشريف أحمد بن سعيد بخروجه من مكة، جمع جموعًا من ثقيف وغيرهم، وقصد بهم مكة، فخرج الشريف عبد الله بن حسين لتتاليم. وصارت الغلبة للشريف أحمد بن سعيد، وتوجّه الشريف عبد الله يغالى. إلى مصر، ثم إلى الروم، ومكث فيه إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وكانت مدة ولايته شهرين وثلاثة وعشرون يومًا. ودخل مكة الشريف

أحمد بن سعيد، وأمر بحرق دار آل بركات لاعتقاد أنهم الآمرون بحرق دار السعادة، ونهب الناس جميع ما فيها.

وفي سنة ١١٨٦ه: جمع الشريف سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد جموعًا من عتيبة وغيرهم، وتوجّه بهم إلى مكة، ونزل في العابدية. فخرج له عمه الشريف أحمد بن سعيد بجنوده، ووقعت ملحمة بين الفريقين، وانهزم الشريف أحمد إلى نعمان. فدخل الشريف سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسن بن أبي نمي مكة، ونودي له في البلاد، وذلك يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة من السنة المذكورة.

وفي سنة ١١٨٧هـ - سبع وثمانين وماية وألف - ، خرج كثير من الأشراف مغاضبين للشريف سرور، وقطعوا الطرقات. وفي شعبان من هذه السنة، وصل السيد عبد الله العفر إلى الطائف، وأخذ في جمع العربان للشريف أحمد بن سعيد. فبلغ الشريف سرور وصوله، فخرج له، فذهب إلى صنحة، فرجع الشريف سرور إلى مكة.

وشي سنة ١١٨٩ه: توجه الشريف سرور إلى الطائف، بقصد إخراج السيد عبد الله العفر، أو يقاتله إن لم يرتحل. ثم توسط جماعة من الأشراف بينهما في الصلح، وعاد الشريف سرور إلى مكة. ثم إن السيد عبد الله العفر نقض الصلح، واجتمع بالشريف أحمد بن سعيد، وجمعا قبائل، وأقبل على مكة، فنهض له الشريف سرور وهزمهما. ثم توجه السيد عبد الله العفر إلى خليص لملاقاة أمير الحاج الشامي، فوجد: قد زلف عنه، فارتفع إلى الحرة. فبلغ خبره الشريف سرور، فأرسل سرية من

الخيل والركاب، ووكّل عليها السيد ناصر بن مستور من آل بركات، وأمره بقبض السيد عبد الله العفر أينما حل. فأدركته الخيل في طرف الحرة، فقبضوا عليه ومعه السيد بركات بن جود الله، فأمر الشريف بإطلاق السيد بركات بن جواد الله، وأمر بحبس السيد عبد الله العفر في القنفدة حتى مضى عليه حول. ثم أمر بنقله إلى ينبع، فسجن في ينبع مضيقًا عليه، إلى أن مات. وقبل: إنه قتل في السجن خيندًا، والله أعلم.

وفي سنة ١٩١١هـ - إحدى وتستون وماية وألف - : خرج السيد لباس بن عبد المعين الحمودي، أخو السيد عبد الكريم، ومعه جماعة من ذوي حمود رهذيل، فأخذوا قافلة من طريق جدة. وفي ثالث رمضان من السنة المذكورة، بلغ الشريف سرور أن جماعة من الأشراف أقبلوا يريدون المهجوم على مكة بمن يجتمع معهم. وكان معهم ابن سعيد بن سعد بن زيد، والسيد مسعود العواجي وابنه. فلما نزلوا بوادي نعمان، أرسل لهم سرية من الخيل، فتفرقوا في الجبال. وممن كان مغاضبًا للشريف سرور السيد مبارك بن مزيبة من آل بركات. وكان يقطع الطريق، ولا يستقر في مكان. فنعب الشريف سرور في أمرد، ووضع عليه الجواسيس، حتى مكان. فنعب الشريف سرور في أمرد، ووضع عليه الجواسيس، حتى الخبر في رمضان من هذه السنة أنه متيم في أطراف الحرة. فركب الشريف بنفسه في معتودة من خيله وركابه، حتى أصبح عليه، وأدركه الشريف بنفسه في معتودة من خيله وركابه، حتى أصبح عليه، وأدركه الشريف بنفسه في معتودة من خيله وركابه، حتى أصبح عليه، وأدركه

وفي سنة ١٩٦٦هـ: جاء الخبر إلى الشريف سرور بن مساعد أن عمه النشريف أحمد بن سعيد اجتمع معه خلق كثيرة في جبال هذيل، وأنه يريد التوجّه بنم إلى مكة. فخرج الشريف سرور بعسكره إلى الزاهر. ثم إن هذيلا تفرقت عن الشريف أحمد، فتوجّه إلى المدينة.

وفي سنة ١١٩٣هـ: جاء الخبر إلى الشريف سرور بن مساعد بن سعيد أن عمه الشريف أحمد بن سعيد مقيم برهاط \_ وهو موضع بينه وبين مكة ثلاثة أيام ... ، فركب الشريف سرور بنفسه في قوة عظيمة ، فلم يفطن الشريف أحمد إلا وقد أحاطت به الرجال. فقبضوا عليه وعلى ولديه: راجح، والحسن. وتشتت عبيده، وأصدقاؤه. ونزل الشريف سرور بعمه وولديه المذكورين إلى جدة، ثم أركبهم في سفينة في البحر، وأمر بحبسهم في ينبع. وقاسوا في الحبس أنواع البلاء والمحن. فمكثوا في حبس ينبع مدة، ثم نقلوهم إلى حبس جدة. ولم يزالوا فيه إلى أن توفى الشريف أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد المذكور في الحبس، في عشرين من ربيع الثاني سنة خمس وتسعين وماية وألف. وكان أحد ولديه مات في السجن، وأطلق الآخر. وبعد أن قبض الشريف سرور على عمه الشريف أحمد تتبع كثيرًا من قطاع الطرق، وصار يتجسس بالليل والنهار على السراق والمفسدين. وكان يعس في الليل بنفسه، ومعه بعض العبيد من بعد صلاة العشاء إلى الصبح، يفعل هذا في كل ليلة، حتى هابه كل جبار عنيد.

وفي سنة ١٢٠٢هـ اثنتين ومانتين وألف : في اليوم الثانن عشر من ربيع الثاني، توفي الشريف سرور بن مساعد بن سعد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسن بن أبي نمي، ودفن بالمعلى، بنبة السيدة خديجة، وعمره نحو خمس وثلاثين سنة. ومدة ملكه خمس عشر سنة، وخمسة أشهر، وثمانية أيام. وله من الأولاد الذكور: عبد الله، ويحيى، وسعيد، وحسن، وأحمد، ومحمد. وتولّى شرافة مكة بعده أخوه الشريف عبد المعين بن مساعد، وأقام فيها أيامًا. وقيل: نصف يوم،

فلما جاءه الخبر بوصول الشريف محمد بن عبد المعين بن عون إلى مكة، انهزم إلى الطائف. وكان الشريف يحيى بن سرور قد أقبل بجموع من العرب، لنصرة الشريف عبد المطلب، على أمر اتفق معه عليه. فلما كان بالوادي، بلغه هزيمة الشريف عبد المطلب، وأنه توجه إلى الطائف. ففرق الجنود الذين معه، وتوجه إلى الطائف، واجتمع بالشريف عبد المطلب. فلما وصل إلى الطائف جانبم المكاتب من الشريف محمد بالتأمين، وأن يرتب لكل واحد من الأشراف الترتيب اللائق فامتنع الشريف عبد المطلب، وقال: ليس بيننا وبينه إلا الحرب. ولم يتمكن الشريف يحيى بن سرور من مخالفته، فبني معه بالطائف، ومعه ولداد: الشريف منصور، والشريف حسن، وبعض أولاد أخيه الشريف عبد الله بن سرور ومعهم أيضًا الشريف عبد الله بن سعد بن ومعهم أيضًا السيد محمد بن زيد، وكان من كبار الأشراف ذوي زيد. ومعهم أيضًا السيد محمد بن محسن العطاس، شيخ السادة العلوية.

وقبض الشريف عبد المطلب على بعض الأشراف العبادلة، الذين كانوا بالطائف، منهم الشريف سلطان بن شرف، والشريف زيد بن سليم بن عبد الله العفر، ووضعهما في الحديد، وحبسهما في القلعة مع من قبض عليهم معهما. فلما جاء الخبر إلى الشريف محمد، توجه إلى الطائف، ومعه سليم بيك، ومعه العساكر الكثيرة، وكثير من قبائل هذيل وثقيف وغيرهم، ونزلوا بالعقيق وهو قريب من الطائف، بحيث تصل المدافع منه، وكان الحرب بين الفريقين، وكان عنده بالطائف بعض قبائل بني سفيان وهذيل، أهل الضفاء من الطلحات وآل خالد، فتسللوا وأخذوا الأمان لهم ولقبائلهم من الشريف محمد واستمر الحرب بين الفريقين نحو اثنين وعشرين يومًا.

ثم إن الشريف عبد المطلب طلب الأمان له ولمن معه من الأشراف وغيرهم ولأهل الطائف، فأعطاه الشريف محمد ذلك. ثم خرج الشريف عبد المطلب والشريف يحيى بن سرور ومن كان معيما إلى العرض، وتقابلوا مع الشريف محمد وسليم بيك، ووقع بين الجميع عهود ومواثيق، وتم الصلح. ثم رجعوا إلى الطائف، وذلك في رجب من السنة المذكورة. فلما كان الليل خرج الشريف عبد المطلب بن غالب من الطائف ومعه أخوه الشريف يحيى بن غالب وبعض أتباعه، وكان خروجهم خفية. وجاء الخبر إلى الشريف محمد وسليم بيك، فأمرا بركوب العساكر الخيالة خلفيم. فساروا، فلم يدركوهم، ثم رجعوا، إلا أنهم قبضوا على الشريف يحيى بن غالب، لأنه عثرت به فرسه، فسقط عنها، فظفروا به، وقبضوا على الشريف عليه، وأتوا به ثم دخل الطائف الشريف محمد وسليم بيك، وحصل الأمان والاطمئنان للبلاد والعباد وبعد أيام رجعوا إلى مكة، ومعيم الشريف يحيى بن سرور، والشريف يحيى بن غالب، ومن كان معهم.

فلما كان في شوال من السنة المذكورة، صنع سليم بيك ضيافة الشريف يحيى بن سرور، والشريف يحيى بن غالب، ومن كان معهما، فحضروا للفيافة وبعد تمام الطعام، قبض عليهم سليم بيك، ورجههم إلى مصر، وهم: الشريف يحيى بن سرور، والشريف يحيى بن غالب، والشريف عبد الله بن فهيد، وحسن بن يحيى، وبعض أولاد الشريف عبد الله بن سرور، والسيد محمد العطاس، وأما الشريف منصور بن يحيى بن سرور، فكان في بلاد عسير. ولما وصلوا إلى مصر، أكرمهم محمد علي، وأحسن نزلهم. ثم بعد مضي سنة، أذن بالرجوع إلى مكة محمد علي، وأحسن نزلهم. ثم بعد مضي سنة، أذن بالرجوع إلى مكة المشريف يحيى بن غالب. وبقي بمكة إلى أن توفى سنة ١٢٥٢هـ.

وكذلك أذن للشريف عبد الله بن فهيد، والشريف محمد بن عبد الله بن سرور، والسيد محمد العطاس.

واستمر الشريف يحيى بن سرور بمصر إلى أن توفي سنة ١٢٥٤ هـ فرجع إلى مكة ابنه الشريف حسن بن يحيى، وكذلك ابنه الشريف حسين بن يحيى، وتوفي بمصر أيضًا سعد، ومسعود، وسرور أبناء الشريف عبد الله بن سرور. وكانوا مع عمهم الشريف يحيى بن سرور. وبني الشريف منصور بن يحيى بن سرور في بلاد عسير إلى أن توفي والله بعصر، فقدم إلى مكة في سنة ١٢٥٤هـ. وأما الشريف عبد المطلب بن غالب، فإنه توجه هو وأخوه على بن غالب إلى إسطنبول.

وفي سنة ١٢٦٠هـ: حصل بين الشريف محمد بن عبد المعين بن عون وعثمان باشا تنافر واختلاف، فأرسل عثمان باشا إلى الدولة يطلب منهم إرسال الشريف على بن غالب إلى مكة، فأذنت الدولة للشريف على بن غالب بالتوجه إلى مكة. فلما توجه الشريف على بن غالب من دار السلطنة، وجاءت الأخبار إلى مكة بتوجهه، كثرت الأراجيف بمكة. ولما وصل الشريف على بن غالب إلى مصر، أكرمه محمد على غاية الإكرام، وكان ذلك سنة ١٢٦١هـ، وبعد ثلاثة، توفي بمصر، فقيل: إنه مرض، وقيل: مات مسمومًا، والله أعلم بحقيقة ذلك.

وفي سنة ١٢٦٤هـ في ذي الحجة : توفي إبراهيم باشا بن محمد على صاحب مصر.

وفي سنة ١٢٦٥هـ في رمضان : توفي محمد علي صاحب مصر وعمره نسع وسبعون سنة، فأقيم في ولاية مصر عباس باشا بن أحمد طوسون بن محمد علي.

وفي سنة ١٢٦٧هـ - سبع وستين ومانتين وألف -: تولى شرافة مكة الشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد، وتوجه الشريف محمد بن عون إلى إسطنبول.

وفي سنة ١٢٧٠هـ: توفي عباس باشا المذكور، وأقيم في ولاية مصر سعيد باشا بن محمد على.

وفي سنة ١٢٧٢هـ: عاد الشريف محمد بن عبد المعين بن عون إلى ولاية مكة، وانعزل الشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسن بن حسن بن أبي نمي، وقبض الشريف محمد هو وكامل باشا، على الشريف عبد المطلب المذكور، وأرسلوه إلى مصر.

وفي سنة ١٢٧٤، توني الشريف عبد الله بن ناصر بن نوز بن عون، وكان متزوجًا ببنت الشريف محمد، وأبوه ابن عم الشريف محمد، وفي الثالث عشر من شعبان، من السنة المذكورة، توفي الشريف محمد بن عبد المعين بن عون. وعمره نحو سبعين، وخلف سنة من الذكور، وهم: عبد الله، وعلي، وحسين، وعون، وسلطان، وعبد الله. وتولّى إمارة مكة بعده ابنه عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون.

وفي سنة ١٢٧٩هـ: توفي سعيد باشا بن محمد علي والي مصر. وأُقيم بعده إسماعيل باشا بن إبراهيم بن محمد علي.

وفي سنة ١٢٨٣هـ: توفي سلطان بن محمد بن عون، ولم يخلف إلاً بنتًا.

وفي سنة ١٢٨٤هـ: كان ابتداء حفر خليج السويس، ليتصل بحر

الروم ببحر القلزم، وكان تمام ذلك سنة ١٢٩١، وكان القائم بذلك دولة الفرنسيين، والإنكليز، وإسماعيل باشا والي مصر. وبعد تسامه، جعلوا على المراكب التي تمر منه عوائد معلومة على قدر ما فيها من الحمل. وهذا الذي حفروه حتى اتصل البحران، كان هارون الرشيد أراد أن يفعله ليتبيأ له غزو الروم، فمنعه يحيى بن خالد البرمكي، وقال له: إن فعلته نتخطف الإفرنج المسلمين من المسجد المحرام فامتثل كلامه، وفعل ذلك. والآن بعد أن فعلوه يخشى على الثغور التي على البحر في جزيرة العرب منهم، فنسأل الله الحفظ.

وفي سنة ١٢٨٧هـ: توفي الشريف علي بن محمد بن عون، وله من الذكور ولدان وهما: حسين، وناصر.

وفي سنة ١٢٩٤ في أربع عشر جمادى الآخرة، توفي الشريف عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون وعمره نحو ست وخمسين سنة ومدة إمارته نحو تسع عشرة سنة وله من الذكور اثنان وهما: علي ومحمد وتولى إمارة مكة بعد أخوه الشريف حسين بن محمد بن عبد المعين بن عون.

وفي سنة ١٢٩٧ : توفي الشريف حسن بن محمد بن عبد المعين بن عون. جاء رجل من أفغاني، وقصده وهو راكب، كأن يريد تقبيل يده، وذلك في جدة، فطعنه بسكينة في أسفل خاصرت، ثم توفي بعد يومين، فنقلوه من جدة إلى مكة، ودفنوه بها. ولم يخلف ذكرًا. ولما وصل الخبر إلى دار السلطنة، وكان الشريف عبد المطلب بن غالب إذ ذاك في دار السلطنة، وجهت إليه إمارة مكة. فتوجه إلى مكة، ودخلها في الحادي عشر من جمادى الثانية، في السنة المذكورة.

وفي سنة ١٢٩٩ه : تولى إمارة مكة الشريف عون بن محمد بن عبد المعين بن عون، وانعزل الشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي.

ومن الحوادث الغريبة التي وقعت سنة ١٢٩٩ حتى وتسعين ومانتين وألف أنه ظهر رجل ببلاد السودان التي في حكم صاحب مصر، يقال له: محمد أحمد، اشتهر عند كثير من الناس أنه المهدي، وتبعه خلق كثير. ووقع بينه وبين العساكر المصرية، التي في تلك الأطراف، قتال ووقائع كثيرة، قتل فيها خلق كثير. وتملك من تلك البلاد كردنان، ومواضع أخر. وحاصر سنارا مدة، ثم انهزم عنها. وبقيت العساكر المصرية مجتمعة في الخرطوم وبعث إليه توفيق باشا إسماعيل باشا(۱) صاحب مصر إمدادات كثيرة من العساكر وغيرها من آلات القتال، ومعهم كثير من الإنكليز الذين لديهم دراية بالحرب. وانقضت السنة المذكورة. المدادات كثيرة من العبهم دراية بالحرب. وانقضت السنة المذكورة. المدادات كثيرة من المديهم دراية بالحرب. وانقضت السنة

ودخلت سنة ١٢٠٠هـ ثلاثمانة بعد الألف : ومضى منها شهور، ولم ينفصل الأمر بينهم وبينه.

وفي شهر جمادى الآخر في سنة ١٣٠١هـ إحدى وثلاثمائة بعد الألف، وردت أخبار من مكة بأن محمد أحمد القائم بالسودان استولى على الخرطوم، وإن قصده التوجه إلى الصعيد، ثم إلى مصر. وقبل ذلك وقع قتال بين بعض جيوشه وبين الإنكليز في برسواكن، وكان المقدم على جيشه في ذلك القتال عثمان دقنة. وتكرر القتال بينه وبين الإنكليز في

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل.

وقائع، ركلها يكون النصر فيها له على الإنكليز وقتل منهم خلق كثير، ثم انهزموا، وبقيت جيوش عثمان دقنة في برسواكن.

وفي سنة ١٣٢٣هـ في جمادى الآخرة ... : توفي الشريف عون بن محمد بن عبد المعين بن عون. وتولى إمارة مكة بعده الشريف علي بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون.

دنا بآخر ما وجدنا، من تلخيص الشيخ . إبراديم بن صالح آل عيسى رحمه الله تعالى.

# # #